~ ESE353 m

# المنهج القويم في

بيان أن الصلاة الفتحية ليست من كلام الله القديم تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ تحمد حسنين مخلوف العدوى المــالـكي

من هيئة كبار العلما. بالأزهر الشريف

~とからきに3とう~

تنبيه: قد اشتمل هذا المنهج على نحوخمسين مبحثا يتخللها كثير من مباحث علم الأخلاق والتصوف الذي هو خلاصة علوم الدين وزاد أرواح أهل اليقين والله تعلى بقول في كتابه العزيز « وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب »

مطبّعهٔ حبّ ازی بالت عرق نلیفون رفم ۱۹۵۰ه هذه النسخة هدية لمن تقدم إليه بتوقيع المؤلف لينظر مافيها وبدعو لنفسه ولا هل الطرق جيما وللسلمين أحياء وأمواتا بدعوة صالحة

~ EYE 353~

# المنهج القويم في

ييان أن الصلاة الفتحية ليست من كلام الله القديم تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى المــالــكى

من هيئة كبار العلما. بالأزهر الشريف

~とときまるとう~

تنبيه: قد اشتمل هذا المنهج على نحوخمسين مبحثا يتخالها كثير من مباحث علم الأخلاق والتصوف الذي هو خلاصة علوم الدين وزاد أرواح أهل اليقين والله تمالي يقول في كتابه العزيز « وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب »

مطبعة حجب زى بالق هِمْ وَ مَطَ مَعْدُونَ رَفِي الصَّاهِمُ وَ مَعْدُونَ رَفِي الصَّاهِمُ وَ مَا مُعْدُونَ رَفِي

# بالنيارم الحريث

الحمد لله الفتاح العليم الذي بيده مفتاح التعليم والصلاة والسلام على سيدنا مجد الفاتح الما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهمادى إلى الصراط المستقيمو بعد فيقول راجى عفوربه الرءوف محمد حسنين مخلوفالعدوى المالكي انه في أوائل سنة ١٣٤٣ قدم الينا حضرة الأستاذ السيد محمد الأعتابي التجانى المغربي نزيل مصر الآن وشيخ تكية القلشني سؤالا يتضمن عدة نصوص تدور حول قول النجانية إن صلاة الفاتح من كلام الله القديم وأنها أفضل من سائر الأذكاروالأوراد وانأسرارها الروحية وأجورها الأمرية تعدلسا ترألصلوات سرا وأجرا وقد ورد اليه هذا السؤال كما قال من بعض إخوانه التجانية أنباع الأستاذ الأكبر الشيخ أحمد بن محمد التجانى صاحب الطريقة التجانية المشهورة بالمغرب الأقصى فقدمه اليناكما قدمه إلى غـيرنا من علماء الأزهر الشريف وقد أجبنا عنه إذ ذاك بما فيه الكفاية ثم حـدث مايدعو لبسط الجواب كما ستعرفه فعنينابه وبسطناه فى نحوخمسين مبحثا ولقبناه بالمنهج القويم فى بيان أن الصلاة الفتحية ليست من كلام الله الفديم وستعلم بعون الله تعالى أن هـذا البحث خطير بجب العناية به والاهمام بشأنه حماية لجانب كلام الله القديم أن يدرج فيه مااشتهر أنه من كلام الحلق بلا دليل

وجدير بمن يريد الوقوف على جواب السؤال المذكور من طريق هذا المهج أن يطالع نص السؤال بتأمل فى وضعه وتمهل فى فهمه ثم يطالع جميع مباحثه كذلك ليعلم أن كل مبحث منها له دخل فى تحقيق جوابه أو تقرير سؤاله وأئ

يتخلى عن حمية التعصب و يتحلى بحلية التمسك كما قال تعالى فى آيتى الانباع « ياأبها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله و رسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم » « وما آنا كم الرسول فحذوه ومانها كم عنه فانتهوا » وفى الحديث (عليكم بسغتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ) وعلى هذا الضوء اللامع والنور الساطع يصحله أن يدخل فى مطالعة هذا النهج القويم و يحكم بماله أوعليه حكم الفيصل العليم والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم

( نص السؤال الوارد من التجانية عن حكم الصلاة الفتحية )

ساداتنا الأجلة بدورنا الأهلة علماء الملة ومصابيح الأمـة ساداننا المـالكية والشافعية والحنفية والحنابلة بمصر المحمية وفرالله جمعكم وكثر عددكم والسلام عليكم ورحمة الله ﴿ أَمَا بِعِدَ ﴾ فان الفقيه العالم العلامة السيد الحاج محمد بن عبدالواحد النظيني التجاني طريقة المغرى أصلا المراكشي سكنا العالم العامل لهعدة مؤلفات فى مختلف العلوم منها كتاب اسمه الطيب الفائح والورد السائح في صلاة الفاتح جمع فيه بعض صيغ من الصلوات على الرسول فقال في بعض صلواته ( ونصلي على حبيبك المصطفى الكريم بصلاة الفاتح التيهي من كلامك القديم) وقال فيشرح له على هذه الصلوات اسمه العطرالنافح معلقاً على قوله من كلامك القديم فهي بمنزلة القرآن لأنها من كلام الله القديم إذليست من تأليف نبي مرسل ولاولى مقرب فيذبغي لكل مصل بها أن يعتقد عند تلاوتها أنها من كلام الله القديم ايثاب بقراءته ثواب كلام الله الذي هو أفضل من كل كلام اه ومستنده في ذلك ماقاله العلامة سيدي محمد بن المسترى وكان من خاصة أصحاب الشيخ التجاني في كتابه المسمى بالجامع ونصه الفضل المذكور فىالياقوتة الفريدة وهى صلاة الفاتح لما أغلق لابحصل إلا بشرطين أولها الاذن من القدوة وثانيهما أن يعتقد الذاكر أن صلاة الفاتح من كلام الله كالأحاديث القدسية وليست من تأ ليف مؤ اف اله وفي جواهرالمعاني لسيدي على حرازم أحد خلفاء الشيخ التجاني قال الشيخ رضي الله

عنده أخبرنى صلى الله عليه وسلم أن صدلاة الفاتح لم تكن من تأليف القطب البكرى ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أواب جميع الصلوات وسرجميع الصلوات وطال طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته فنزلت عليه هذه الصلاة مكتو بة في صحيفة من النور اه وفي المنظومة المسهاة بالمنية للملامة ابن بابا الشنقيطي مانصه

وفضلها يحصل مع شرطين من ذاك إذن الشيخ دون مين ثم اعتماد أنها قد برزت من حضرة الغيب لمن له سرت وقال شارحها العلامة الولى الصالح السيد العربي بن السائح في شرحه المسمى بالبغية على المنية فتحصل أن الفضل الخاص الذي تلقاه الشيخ رضي الله عنه من الحضرة المحمدية لايحصل إلامع الاذن الصحيح من الشيخ رضي الله عنه ولو بواسطة أووسائط كما أن الفضل الخاص لايحصل الاباعتقاد المصلي أنها ليست من تأليف القطب البكرى ولاغيره وأنها وردت من الحضرة المقدسة مكتو بة بقلم القدرة في صحيفة نو رية وماقاله العلامة سيدى عمر بن سعيد في كتا به المسمى بالرُّماح وشروطها أي الفاتح لما أغلق عشرة وذكر منها أن يعتقد الذاكر أنهامن كلام الله وجاء في كتاب اسمه الافادة الأحمدية من كلام الشيخ التجانى نفسه من لم يعتقد أنها من كلام الله لا يصح له الثواب المذكور فيها يعنى صلاة الفاتح ومن تمام كلام العالم العامل القطب السيد العربي بن السائح المذكور ثم ان بروز الأمر من الحضرة القدسية للولى المتمكن بالكتاب والسنة معروف وقد عدوه من أقسام كيفية الالهام للا ولياء يعنى الالهام الذي يثايج له الصدر وهو معمول به عند المحققين إلى أن قال وفي اليوافيت والجواهر بعد ذكره نحوماتقدم \* فان قلت ماعلامة كون تلك الكتابة التي في الورقة النورانية من عند الله تعالى حتى يجوز العمل بها \* فالجواب أن علامتها كما قال الشيخ محيي الدين في الباب الخامس عشر بعد الثلاثمائة من فتوحاته المكية أن تلك الكتابة تقرأ من كل ناحية على

السواء لا تتغير بحيث كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابها قال الشيخ بحي الدين وقد رأيت ورقة نزلت على فقير فى المطاف بعتقه من النار على هذه الصفة فلما رآها الناس علموا أنها ليست من كتابة المخلوقين اه فهل أيها الجهابذة الأعلام ومصابيح الظلام يصح أن يقال إن هذه الصلاة من كلام الله القديم أم لا بعد النصوص المتقدمة . فنطلب من فضلكم وإفضالكم عملا بمقتضى واجبكم الدين أن تطالعوا كتب القوم وتبالغوا المجهود فى نقل كلام من تكلم فى الأحديث القدسية وما يما ثلها كالورقات النازلة على ساداتنا الأولياء هل يقال فيها انها من كلام الله القديم أم لا وتجيبوا على ذلك بجواب مستند على أدلة أصولية منقولة مع بيان رأى فضيلتكم الخاص ولكم الأجر والثواب اه

# (ملاحظات على وضع السؤال المذكور قبل الاجابة عنه)

هكذا ورد الينا هذا السؤال غير موقع عليه من الأستاذ المذكورولا أدرى إن كان من وضعه أو وضع غيره فقرأته و تأملت في مفردانه وجمله ومافيه من النقول التي سردها السائل سردا وجعل بعضها مستندا لبعض مع أن من تأمل فيها يجدها متساوية في الحاجة إلى ما يشهد لها وإلى بيان الغرض من ذكرها و بناء السؤال على سردها كما يجد مثارها ومثار السؤال عن مضمونها مارواه الشيخ على حرازم عن شيخه الشيخ التجانى في كتاب جواهر المعانى وستعلم مافيه ثم في ذكرهذه النقول المستفيضة بين اتباع الشيخ التجانى وتقديمها على السؤال وطاب الاجابة على هذا الوجه المنوه عنه ونقل كلام السيد العربى و تعقيبه بما في اليواقيت والجواهر وما قاله الشيخ الأكبر اشعار بأن السائل كسائل التجانية لاتردد عنده في صحة هذه النقول ولا في دلالتها على أن صلاة الفاتح من كلام الله القديم ولا في أفضليتها على سائر الصاوات سرا وأجرا بل هو جازم بهذين الحكين وما تعاقى بها من الشرطين المذكورين لاستنادها في زعمه إلى هذه النقول ولذا عبر عنها بالنصوص واعتبرها دليلا على الأحكام المذكورة مع ما في قول الشيخ النظيني ونصلى على

حبيبكالخ منالغموض فىعد مثل هذهالصيغة صلاة عليه صلى الله عليه وسلموما فى تعليق شرحه المذكور من الركاكة وضعف التأليف ومافى ظاهرة وله ليثاب بقراءته ثواب كلام الله القديم من المنافاة لما نقلوه عن الشيخ التجانى أن تلاوة صلاة الفائح مرة واحدة تعدل تلاوة القرآن ستة أو سبعة آلاف مرة وأن هذاالفضل الخاص بها تلقاه الشيخ التجانى عن الحضرة المحمدية كما قال السيد العربىوغيره وإن أجابوا عنه وسيأ نى مافيه ومع مافى نقل عبارة اليواقيت والجواهر من الاختذال المؤدى إلى فوات الغرض المطلوب وسيأتى نقلها برمتها وقوله عملا بمقتضي واجبكم الديني أن تطالعوا كتبالقوم الخريعني كما طالعها حضرته ورآها شاهدة لما يدعيه من أن صلاة الفاتح من كلام الله القديم وسرد منها في السؤال مايدل في زعمه على أنه لايصح مع هذه النصوص أن يقال انها ليست من كلام الله القديم وقوله وتجيبوا على ذلك الخ فيه أنه إذا اتضح أن هذه النصوص لادلالة لها على مطلبه فذلك كاف في أنها ليست من كلام الله القديم بدون احتياج إلى دليل يقام عليه لأن السائل بهذا الاعتبار كدع أقام دايلا والمجيب كسائل له المنع والنقض والمعارضة وحينئذ إما ان يثبت مدعاه أو يرجع إلى مااشتهر من نسبة صلاة الفاتح إلى القطب البكري وأنها من كلامه رضي الله عنه سواء كانبالهام إلهي أو تأليف بشرى وليست من كلام الله القديم ﴿ وَبَالْجُمَلَةُ فَمُثَلَّهُذَا السَّوَالَ المسوقَ عَلَى هذا الوجه ليس من الاسئلة التي يقصد بها بيان الحق لاتباعه بل هو سؤال استظهار بطلب السائل به تعضيد رأيه انتصاراً لمعتقده وترويجا لنزعته فاذا صحأن يجابعنه فانما هو لافادة طالب الحقسواء أكان له أو عليه وقد أجبنا عنه إذذاك بجواب مطول كرسالة فيه مقنع لمن كان له قاب أو أ انى السمع وهوشهيد بدون تعرض للتعريف بالشيخ التجانى وطريقته وفي أوائل سنة ١٣٥٣ ورد الينامن دارالطباعة التجانية ، عصر خطاب من الشيخ عدالحافظ التجاني أحد شيوخ التجانية الآن يطلب هذا الجواب فوعدناه بارساله بعدإعادةالنظر فيهوإذ كنت مشتغلا بنظره إجابة اطلبه

رأيت في مجلة الفتح لصاحبها الأستاذ محب الدين افندى الخطيب عدة مقالات مزودة بعدة فتاوى لعلماءدمشقوغيرهم مفادها أنالطريقة التجانية خارجة عنحدو دالشريعة الاسلامية كتابا وسنةوإجماعاوقياساوأنالرأى العام الاسلامى لم بجمع على مسألةمن المسائل كما أجمع على البراءة من هذه الطريقة إلى آخر ما ذكروه في هذا الباب ونحن وإن كنآ لانتمرض لهذه الفتاوى باثبات أو نفي ولا لما نشرته جريدة الفتح من المقالات ضد هذه الطريقة ولكن نقول إذاصح ما يعزى إلى الطريقة التجانية الحاضرة أو غيرها من سائر الطرق الموجودة بالديار المصربة وغيرها وكان مخالفا للشريعة الاسلامية فما احتمل منه التأويل يصرف عن ظاهره إذا صح حال قائله وصدر منه حال غيبته كما سيأتى في شطح الحلاج وشيتعه مع اعتقادنا أن لأهل الطريق ميزة عن غيرهم وانهم فىأعمالهموأ قوالهموعقائدهم بمعزل بعيدعن الظواهر المخالفة للشرع أو المخلة با دابه كيف وهم من صفوة الأمة الاسلامية وخيارهم وورثة الأنبياء فى أقوالهم وأفعالهم وطريقتهم هى الطريقة المثلى وكلمن ينتسب إلى طريقة القوموياً في بشيء مخالف للـكتاب والسنة فليس من أهل الطريق فى شيء فلهذا وذاك رأيت أن أحرر الجواب المذكور عن سؤال الصلاةالفتحية أهى من كلام الله القديم أولا لأنااسؤ البصددها وأقدم عليه نبذة مماهو مأثورعن الشيخ التجانى وأصحابه كاهومذ كورفي كتبهم وأضم إلى ذلك من كلام القوم ها يستدعيه تحرير البيان فى هذا الموضوع ليطلع عليه الناظرفى هذا المهيج بدون تعرض للاجابة عن تفاصيل هذه النبذة كلمة كلمة وأكل للناظر المنصف الحكم فيها بما يراه والله الهادى إلى سواء الصراط

# ( التعريف بالشيخ التجأنى وطريقته )

الشيخ التجانى كاذكره تلميذه الأكبر الشيخ على حرازم المفرى الفاسى فى كتاب جواهر المهانى وبلوغ الأمانى فى في العباس التجانى وخليفته الشيخ عمر بن سعيد المطورى فى كتابه رماح حزب الرحيم على تحور حزب الرجيم هوأ بوالعباس أحمد بن مجل

الشريف الحسيني المغربي التجانى صاحب الطريقة التجانية المنتشرة في أنحاء المغرب الأقصى بين القبائل العربية والبراءة ولدرحمه الله سنة ١١٥٠ بقرية عين ماض باقليم الجزائروحفظ بها القرآن الكريم وتلقى بهض العلوم ثم ارتحل فى سنة ١١٧١ إلى فاس وفيها سمع الحديث تم نوجــه إلى تلمسان وأقام بها للتلاوة والتدريس والعبادة والزهد وفي سنة ١١٨٦ عزم على الحبج مع رفاق عديدين فمر في سفره بالجزائر وتونس ومصر و بعد الحج والزيارة قفل الى المغرب فنزل في قرية أبي سمعون بصحراء فاس سنة ١١٩٦ ثم رحل الى فاس سنة ١٢٠٣ وأقام بها والتقى بكثير من الأولياء وتلقى بها الطريقة الجيلانيـة ثم الناصرية ثم طريقة أبي العباس السجاماسي ثم طريقة أبي العباس الطواشي ثم الطريقة الخلوتية عن عهد بن عبد الله الأزهري واجتمع في مكة سنة ١٠٨٧ بأ بي العباس الهندي وأخــذ في المدينة المنورة الطريقة السمانية ثم نبذ هذه الطرق واختص بطريقته المعروفة بأمر من النبي ﷺ ولقنه إلا وراد وأذن له في الارشاد يقظة لامناما بقرية أبي سمعون سنة ١١٩٦ . وقال إنا أخذنا عن مشايخ عــدة فلم يقض اللهمنهم بتحصيل محصول وإن سندنا واستنادنا في هذا الطريق عن سيد الوجود عَلَمْنَا اللَّهِ وقدقضي الله بفتحنا ووصولنا على يديه ايس لغيره منالمشابخ فينا تصرفوتسمي طريقته الأحمدية والمحمدية والابراهيمية الحنفية والتجانية ولها عندهم شرائط معدودة منها خلو الطالب من أوراد المشابخ اللازمة لطرقهم وانسلاخه عنها بحيث لا يرجع اليها أبدا ومنها عدم زيارة أحــد من الأولياء الأموات والأحياء ومنها دوام محبة الشيخ وخلفائه بلا انقطاع إلى المهات ومنها أن لا يصدر عنه سب ولا انتقاص ولا عداوة في جانب الشيخ ومنها احترام كل من انتسب إلى الشيخ ولا سيا خواصه الأكابر ومنها عدم الكلام إلا لضر ورةومنها استحضار صورة الشيخ بين يديه من أول الذكر الى آخره والاستمداد منه إن قدر على ذلك وأعظم من هذا استحضاره ﷺ ومن أورادهم اللازمة صـلاة الفاتح المنسوبة

للسيد عد البكرى الصديق ونصها اللهم صلى على سيدنا محمد الذاتح لما أغلق والحاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادى الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقد ذكروا لها من الخصائص مالا يقدر قدره ولا ينال دركه حتى قالوا نقلا عن شيخهم التجانى أن تلاوتها تعدل تلاوة القرآن بسبعة آلاف مرة وفى رواية بستة آلاف مرة وأن الشيخ البكرى لم يذكر لها هذا الفضل وإنما ظهر فضلها على يد شيخهم باهلاء من النبي عليه أيضا فى كتاب الافادة الأحمدية للمديخ السفيانى صاحب الشيخ احمد التجانى

### (فضائل الشيخ التجاني وخصائصه)

وأما فضائله وخصائصه المأثورة عنه فحسبنا أن نورد منها طرفا بنصه وفصه . كما هو مذكور في الكتب المنوه عنها في السؤال فمنها قوله أن رسول الله عَلَيْكُ فِي أخبرنى يقظة بقوله أنت من الآمنين وكل من أحبك من الآمنين أنت حبيبي وكل من أحبك حبيبي وفقراء ذكرك فقرائى وتلاميذك تلاميذى وأصحابك أصحابى وكلُّ من أخذ و ردك فهو محر ر من النار وأن من يؤذبهم يؤذيه عليه الصلاة والسلام و يطرده الله عن قريه و يسلبه ماه نحه من اطفه وقوله النيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود عَيَالِيَّةٍ تَتَلَقَّاهَا ذُواتَ الأَنبياء عليهم السلام وكل ما فاض العالم إلى النفخ في الصور وقوله لايشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور وقوله إذا جمع الله خلقه في الوقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كل من في الموقف يا أهل الحشر هذا إماه كم الذي كان مددكم منه وقوله روحه عليالية وروحى هكذا وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وقوله قدماى هانان على رُقبة كل ولى لله تعالى • ن لدن آدم إلى النفخ فى الصور وقوله روحه ﷺ تمد الرسل والأنبياء و روحى تمـد الأقطاب والعارفين.

والأوليــا. من الأزل الى الابد وقوله إن أعمــار الناس كلها ذهبت مجانا الا أعمار أصحاب الفاتح لما أغلق فقد فازوا بالربح دنيا وآخرى ولا يشغل بها عمره إلا سعيد وقوله أخبرنى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم انى أنا القطب المكتوم منه إلى مشافهة يقظة لامناما فقيل للشيخ وما معنى المكتوم فقال هو الذي كتمه الله تعالى عن جميع خلقه حتى الملائكة والنبيين إلا سيد الوجـود فانه علم به وبحاله وهو الذَّى حاز كل ما عند الأولياء من الكمالات وقوله أنا سأيد الأولياء كما كان النبي عَلَيْنَاتُهُ سيد الأنبياء وقوله نسبة الأقطاب منى كنسبة العامة إلى الأقطاب وقوله لو اطلع الاكابر من الأقطاب على ما أعد الله لاهـل هـذه الطريقـة لبكوا وقالوا يارينا ما أعطيتنا شيئاً (وقوله) كل الطرائق تدخل عليها طريقتنا فتبطايها وطابعنا يركب على كل طابع ولايحمل طابعنا غميره ومن ترك وردا من أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية فلا يخاف من شيء يصيبه لامن الله ولا من رسوله ولامن شيخه حيا أو ميتا ومن دخل في زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل بهالمصائب دنيا وأخرى ولا يفلح أبدأ وقوله إن الله تعالى أعطانى الشفاعة في أهل عصرى من حين ولادتى إلى حين مماتىوزاد تلميذه فى كتابه جوا هرالممانىوز يادة عشرين سنة بعد وقانه وقوله جميح الأولياء يدخلون في زمرتناو بأخذون أورادناو يتمسكون بطريقتنا من أول الوجود إلى يوم القيامة حتى الامام المهدى إذا قام آخر الزمان يأخذ عنا ويدخل زمرتنا بعد مماننا وانتقالنا إلى دار البقاء (وقوله) ليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولاعقاب ولوعملواهن الذنوب ماعملوا وبلغوا من المعاصي مابلغوا إلا أنا وحدى ووراء ذلك مما ذكرلي فيهم وضمنه عليه الصلاة والسلام أمر لايحل لى ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في الآخرة وأنه ضمن لنا أن من يسيؤ ناودام علىذاك ولم يتب لا يموت إلا كافرا ولا يصل أحد إلى بسوء ( وقوله ) إنه عليه الصلاة والسلام قال له بعزة ربى يوم الاثنين والجمعة لم

أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب ومعى سبعة أملاك وكلمن رآك في اليومين المذكورين تكتب الملائكة اسمه في ورقة من ذهب و يكتبون من أهل الجنة وقوله لو بحت بما علمنيه الله تعالى لأجمع أهل العرفان على قبلى وحسبنا هذا من مقالانه المنقولة عن تلاميذه المعاصرين له والذين جاؤا من بعده فجمدوا في شرحها والتماس حكم وأسرار لها وفي تأييدها والنضال دونها والاحتجاج بها نفسها على من ينكرها و يفندها وهذا شيء غريب لايحسنه إلا أهله ولاحول ولاقوة إلابالله من ينكرها و يفندها وهذا شيء غريب لايحسنه إلا أهله ولاحول ولاقوة إلابالله

( مطالب الشيخ التجاني من النبي وإجابته صلى الله عليه وسلم عنها )

وقد علم الشيخ التجانى ماله من الدالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثرة عنده فطلب منه عدة مطالب وكتب بها صكا وسلمه إليه يقظة لامناما فلما نظره عليه الصلاة والسلام أجابه بالقبول ونصه أسأل من فضل سيد نارسول الله عَلَيْكُ أَن يَضِمَنُ لَى دَخُولُ الْجُنَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ أُولُ الزَّمْ الأولى أنا وكل أب وأمولدونى من أبوى إلى أول أبوأم لى فى الاسلام من جهة آبى ومن جهة أمى وجميع ماولد آبائى وأمهانى من أبوى إلى الجدالحادىعشروالجدة الحادية عشر من جهة أبى ومن جهة أمى من كل ماتناسل منهم من وقتهم إلى أن يموت عيسى بن مريم منجميع الذكور والاناث والصفار والكبار وكلمن أحسن إلى باحسان حسى أو معنوى من مثقال ذرة فأكثر وكل من نفعني بنفع حسىأو معنوی من مثقال ذرة فأكثر من خروجی من بطن أمی إلی موتی وكل من له علی مشيخة في علم أو قرآن أو ذكر أو سر من كل من لم يعاديني من جميع هؤلاءوأما من عاداتي أو أبغضني فلا وكل من أحبني ولم يعاديني وكل من والاني وانخذني شيخا أو أخذعني ذكرا وكلمن زارني وكل من خدمني أو قضي ليحاجة أودعالى كل هؤلاء من خروجي من بطن أى إلى موتى وآبائهم وأمهاتهـم وأولادهم وبناتهم وأزواجهم ووالدىأزواجهم وكل منأرضعنى وأولادهمو بناتهم ووالديهم ووالدى أزواجهم يضمن لى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع هؤلاء

أن نموت أنا وكل حي منهم على الايمان والاسلام وأن يؤمننا الله وجميعهم من جميع عذابه وعقابه وتهويله ونخويفه ورعبه وجميع الشرور من ااوت إلى المستقر فى الجنة وأن يغفرلى ولجميعهم جميع الذنوب ما تقدم منها وما تأخر وأن يؤدى عنى وعنهم جميع تبعاننا وتبعاتهم وجميع مظالمنا ومظالمهم من خزائن فضل الله عز وجل لامن حسناتنا وأرث يؤمنني الله عز وجل وجميعهم من جميع محاسبته ومناقشته وسؤاله عن القليل والكثير نوم القيامة وأن يظلني الله وجميعهم في ظل عرشه يوم القيامة وان يجيزنى ربى وكل واحد من المذكورين على الصراط أسرع من طرفة العين على كواهل الملائكة وأن يسقيني الله وجميعهم من حوض سيدنا مجد صلی الله علیه وسلم یوم القیامة وأن یدخلنی ر بی وجمیعهم جنته بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى وأن بجعلني ر بى وجميعهم مستقرين في الجنة فى عليين من جنة الفردوس ومن جنة عدن أسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ان يضمن لى ولجميع الذين ذكرتهم فى هذاالكتاب جميع ماطلبت من الله أى ولهم في هذا الكتاب بكاله كله ضمانًا يوصلني وجميع الذين ذكرتهم فى هذا الكتاب إلى كل ماطلبته من الله لى ولهم اه فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف كل مافى هذا الكتاب ضمنته اك ضمانة لاتتخلف عنك وعنهم أبدأ إلى أن تكون أنت وجميع من ذكرت في جوارى في أعلى عليين وضمنت لكجميع ماطلبته منا ضمانة لايخلفعليك الوعد فيهاوالسلام اه وكذلكطاب هذه المطالب وضمنها له النبي صلى الله عليه وسلم شفاها بلا صك وزاد مريدوه فى خصائصهم ها يقرب من هذه الدعاوى حتى قالوا إن لهم علامة بمتازون بها و يعرف أنهم تلاميذ المصطنى وفقراؤه وهى أنكل واحد منهم مكتوب بين عينيه مجد صلى الله عليه وسلم وعلى قلبه مما يلى ظهره مجد عبد الله وعلى رأسه تاج من نو رمكـتوب فيه الطريقة التجانية منشؤها الحقيقة المحمدية وأنهم ينالون من ثواب الأذكار مالا يناله أكابر العارفين والاقطاب ولكل فرد منهم حظ من ثواب الاسم الأعظم

وههما ذكركامة من كاذكر على الاطلاق دكر معه سبعون ألف ملك وذكركل ملك بسبعة آلاف كلمة وكلكلمة بعشر حسنات وأن الله تعالى يعطيهم من عمل كل عامل تقبل الله منه أكثر من مائة ألف ضعف مما أعطى ذلك العامل ومنهم من إذا رآه شخص يوم الاثنين أو الجمعة دخل الجنة بغير حساب ولاعقاب وأن المهدى المنتظر أخوهم في الطريق اه الى غير ذلك مماأسه به الشيخان في كتا بهما الجواهر والرماح المطبوعين معا بمصر سنة ١٣٢٦ فراجعهما إن شئت فقيهما فوق ذلك العجب العجاب

#### (الداعى لتاخيص هذا التمريف)

لخصنا هذا التعريف من هـذين الكتابين حينا وضعنا كتاب المطالب القدسية في أحـكام الروح وآثارها الـكونية سنة ١٣٣٤ وكان من الا سباب الداعية لتلخيصه ولوضع هـذه الطالب ما ورد إلى مشيخة الجامع الا زهر من السؤال عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة و إخباره للشيخ التجانى بأن أولاده كاأو لادهوأصحابه كالصحابه صلى الله عليه وسلم فعهدت إلينا مشيخة الازهر الاجابة عنه إذ ذاك وقد ذكرنا في خاتمة هذه المطالب نص السؤال والجواب والتعريف بالشيخ التجانى موجزا بدون تعرض لمقالا تهالمأ ثورة عنه في تشبيد ذكره والإعلام بفضله كما ذكره التجانيون ودونوه في كتبهم والناظر في هـذه الكتب وما اشتملت عليه من الأقاو بلوالدعاوي التي أسندوها إلى الشيخ التجاني يرى أنهم بتأليفها وإذاعة مافيها قد أساءوا لأنفسهم أكثرتما أساءوا لشيخهم بل و يستغرب كثيرا لهؤلاءالا تباع فانك تجدهم بين ماهم ينقلون عنه من الا قاويل والدعاوىمالخصنا نبذة منه في التعريف المذكور يتقلون عنه ضد ذلك وأنه كان كثيرًا ما يتــبرأ من الدعوى وينفر منها أشد النفور فني صحيفة ٥٧ نقلصاحب الجواهر عن شيخه أنه كان يتبرأ من الدعوى أنم براءة ويتنصل منها غاية التنصل ولايقبل من أحد فعل ذلك ولايحب من ينسب إليه شيئا ولا من يصرح له بسر

من الأسرار ولا من يمدحه بمحضره وإذا واجهه أحد يوما بثناء عليه لم يسامحه إلا إن كان غائباً و يقول إلى الآن ما حصلت لنا التوبة والإيمان الكامل أوكلاما هذا ممناه تنبيها للسامعين وإرشادا للمتابعين والتعليم بالفعل أبلغ نصحا فجزاه الله خيرا وزاده منة وبرا وقد نجح والحمد لله على ذلك وسرى للا صحاب ما هنــالك لايحبون الدعوى ولامن يشتفل بها لما يعلمون من حاله و يسمعون من مقاله و يرون من فراره منها وممن هي فيه لأن الدعوى أشد بلاء من البلوى وكثير اما نراه يستعيذ بالله منها و يقول إن عقو بنها الموت على سوء الخاتمة وكان يحب الحمول و لا يحب الظهور ولا من يتعاطاه كما يأني في باب زهـده إن شاء الله اله فان قال قائل إن هـذا التبرى وهـذا الخمول الذي أسـندوه إلى الشيخ التجاني وسرى منــه للا صحاب ما سرى إنما صدر منه في نهاية أمره بعد أن اتصل عقام التحقيق والتمكين وهذه الأقاو يلوالدعاوى كانت تصدر منه حينا تنتابه أحوال الاصطلام والتلوين قلنا إن صح هذا فانما يبرىء الشبيخ التجانى فيما بينه وبين الله وفي أخراه ولكن لايخليه في الدنيا من الملامة فما صدرمنه مخالفا لظواهر الشريعة وأحوال الكمل من الا واياء كما صنعه القوم في قتل الحدلاج و نفي أبي يزيد كما لا يخلي أتباعه الناقلين عنه من تبعة الاذاعة والنشر لمثل هذه الأقاويل التي يرى التجانية أنها من الأسرار التي امتاز بها شيخهم عن غيره من الأو لياء و يراها غيرهم على العكس منذلك ألم يعلم أتباع الشيخ التجانى أن الاباحة بالسرعندالقوم لاتجوز ثم بعد كتابة هـذا رأيت في جواهر المعانى للشيخ على حرازم ما يؤخذ منــه الجواب عن اختلاف هذه النقول المعزوة إلى شيخه حيث قال إنه رضي الله عنه كان أول أمره لما نزل به ما نزل و بدههه مابدههه مصطلما غائبا لا تفارقه غمرة الحال وهو مع ذلك في غاية الكيال وقد يتكلم حين يعتريه الحال بأمور لا يفقه الحاضرون مرادها ولا يعرف ذوى الآلسن مفادها و لا يعرفها إلا واجــدها وينطق أحيانا عند ظهور الحال عليه بمكاشفات ومغيبات من أحبار الزمانوما

يقع فيه من الحدثان ولا يفقه ذلك منه إلاخاصة الخاصة من الاخوان ثم تماسك. بعد ذلك وسكن و بطن حاله وتمكن وعادت الأحوال لا تؤثر في ظاهره كما كانت. وصار دائما ساكنا متحركا ومضطربا متماسكا وصاحيا شاربا وحاضرا غائبا لايلهيه صحوه عن سكره ولا يمنعه سكره عن صحوه أفاده سكره صحوة وزاده كالا وقوة فيظي من التمكن بالمزل المكين إلى آخر ماذكره في هـ ذا المعني فراجعه وقد يقال إن هذا مقام آخر ليس الكلام فيه و إنما الكلام فما صدر عنه مخالفا للشريعة مع هذا التبرى وهذا الخمول الذي أسندوه إليه وسرى منه لأصحابه. ماسري وسيأ ني في خبر الصحيفة النورية أن الشيخ التجاني وأتباعه برون أن. للنبي صلى الله عليه وسلم تشريعا خاصا للخاصة وأن هذا التشريع لا يزال مستمرا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما كان له حال حياته وعلىذلك فالتجانيون لايرون وجوب العمل بأحكام الشريعة الظاهرة العامة إذا تلقوا عن شيخهم أحكاما خاصة لم يقم عليها دليل فى الشريعة العامة ومن هذا القبيل قولهم ان صلاة الفائح. من كلام الله القديم وقول بعضهم إن الولى قد يبلغ مقاما ترفع فيـــه التكاليف الشرعية وقول بعض شيوخ الطرق ومريديهم إذا ارتكبوا امرأ يخالف الشريعة ونهوا عنه نحن من أهل الحقيقة وأنتم من أهل الشريعة أو أنتم من أهل الظاهر وتحن من أهل الباطن وكل ذلك باطل بلا مرية إن لم يكن كفرا فبريد اليه ونحن نستبعد وقوع مشل ذلك من الشيخ التجانى وما تقتضيه نشأنه وسيأتى لهــذا. مزيد بيان له وعليه

(الكلام في نشأة الشيخ التجاني وتأويل أحواله)

ومن تأمل فى نشأة الشيخ التجانى المنوه عنها فى صدر التعريف ونظر فى حالته قبل اصطلامه وصدور هذه الأقاويل المأثورة عنه لا يشك فى أنه من أهل الصحووأنه على جانب عظيم من العلم والعمل وأنه متمسك بالكتاب والسنة تمسك العالمين العاملين فانجميع شيوخه الذبن أخذ عنهم العلم والطريق من العلماء.

المتمسكين بأحكام الشريمة وآدابها العاملين بها علىالوجه الأتم الأكمل وقدذكر في جواهر المعانى أنه رضي الله عنه نشأ بين أبويه الصالحين المتقدمين نشأة صالحة يؤدبانه ويربيانه ويلفنانه تربية أمثالها من أهل البصائر فربي في عفاف وصيانة وتقى وديانة أبى النفس عالى الهمة ذكى الاخلاق محروسا بالعناية محفوقا بالرعاية ولم يختلف أحد من أئمة العصر ومن أدركه من حال الشبيبة في أنه رضي الله عنه كان من المصطفين من عباد الله وممن نشأ في طاعة الله وممن هــدى واجتبى إلى. صراط الله فهو رضي الله عنه من المجتهدين في الدين والحائفين من رب العالمير محافظا على التقوى والورع باذلا مجهوده فى ذلك قابضا عنان الخوض عما لا يعنيه سالكا أشرف المسالك كما لاخلاف في أنه بمن بذل المجهود في طاعة المعبود وممن طلب العلم في بدايته للقيام بطاعته وعبادته لا ليتوصل به إلى شهوته بل عمل في بدايته على تصحيح النوبة بشروطها في طريقته بحفظ الشريعة وحدودها إلىأن قال وبالجملة فالشيخ رضي الله عنه من أعظم الا ثمة في وقته وممن أجمع العلماء على تعظيمه وتوقيره والاحترام له من غير مدافع ولا منازع إلا أنه بعد ماشب وترعرع وتضاعف نور قلبه وجاءه الفتح المبين من ربه وارتفع وقاده التوفيق الربانى إلى البحث عن السر الالهي الصمداني فاشتغل بمطالعة كتب القوم وبالانكباب علمها والتدريس للعلوم والافادة بها حتى انقطع إلى الله وتاقت همته بالله فرفض جميع العلائق ونبــ ذ من ورائه أنواع العوائق فزاده ذلك نورا على نور وارتقى بشهوده إلى مرتبة أرباب الصدور فقد أنى رضي الله عنه البيوت من أبوا بهاو أخذ الطريقة عن أربابها فاستوجب بذلك الوراثة والامامة فلم يتقدم في عصره أحد أمامه أخذ رضي الله عنه في الجـد والتشمير والاعتزال عن الخلق والفرار منهم واشتغل بما بخصه منحقوق ربه وما هو مطالب به من التقوى و الورع وكان · الناسيرُ تو له في بعض الا حيان للزيارة فلا يجدون فيه متسعاً لكثرة ماكان فيه من · القبض و إذا جاءه أحـد ليقبل بديه يغضب و يأ بى ذلك وكان رضى الله عنــه

شِديد التحفظ من الغيبة والنميمة والخوض فما لايمني اه وكلهذا إذا صح عنه أوصح بعضه يدل دلالة واضحة على صحة ماتوخيناه عنه في أول أمره وأن هذه المفاجآت الحالية قد طرأت له بعــد فاذا صح صدورها عنه خلا يخلو إما أن تكون من الأحوال التي قد تطرأ على العارفين حال فناتهم في محبة الله وغيبتهم عن هذا العالم المحسوس فتخرجهم عنرسوم الشريعة ظاهرا وهم عندالله ناجون كماوقع للحلاج وأمثاله و إماأن تكون من الإحوال التي قد تطرأ على كثير السائرين في طريق القوم قبل وصولهم أو بعده وقبل نضوجهم فتخرجهم عن جادة الطريق وتعوقهم عنالسير إلى الله تعالى فيقفون موقف العامة وقد تذهببهم إلى أمد بعيد فتخرجهم عن دائرة الفيض إلى دائرة الخيال المحض وقي هذه الحالة قد يقع المليم اللسان منهم ما هو كالفتح فينسج من الخيال ماشاء أن ينسج بل قد تصدرعهم خوارق العادات كاسيأتى وماأظن أنالشيخ التجاني من هذا القبيل والله أعلم بحقيقة حاله نعم قد يفهم من سرعة تنقله في الطريق من شيخ إلى شيخ ومن طريق إلى طريق ثم نبذه سائر الطرق التي انتسب الها أنه كان من ذوى النفوس المستعدة للتطور وأن حالته كانت غيرثا بتة بلكانت متقطعة مابين صحو و بقاء و وجد وفناء وعلى كل حال فحركم أهل الظاهر فيه بل والمحققين من أهل الباطن أنه إن كان ماعزى إليه صحيحا وصدر عنه فىحالة الصحو وكان مخالفا للشريعة فلابد من مؤ اخذته ، مقدار هفوته وان كان في حال غيبة وفناء سلبه عقل التدبير الرسمى فقوله كفعله هدر عندالله تعالى ولكن فى دارالآخرة لافى هذه الدارالتي لابد فيهامن المؤاخذة بتنفيذ حدود الشريعة وتعاذيرهامع التأويل لكلامه والاعتذارعن أقواله تنزيها لمقامه وصحة حاله وحماية لجانب الدين من عبث الما بثين وزندقة المزندقين

(الكلام في شطح الحلاج وأمثاله و تأويل كلام المارفين منهم) كما ذكره القوم في شطح الحلاج وهو من العارفين حيث قال أنا الله أومافي الجبة الاالله وشطح أبى يزيد البسطامي حيث قال سبحاني ماأعظم شانى وليس

( ٢ - المنج القويم)

شطحهما بمثل هذه الكلمات أقل من شطح التجانى وأهناله و إن كان هذا فى واد وذاك فى واد آخر وأودية أهل الفناء كما سيأ تى ليس لها حدود وعلى كل حال فما يصدر عنهم حال غيبتهم من العبارات الموهمة يجب صرفه عن ظاهره تنزيها لهم عن ظواهر تلك العبارات التي لا تليق بأمثا لهم لالدفع لوم الشريعة عنهم إذ هم ملامون على صدور تلك الظواهر وان كانت مصروفة إلى محامل لائقة بهم كما يشير إليه الأستاف أبو المعارف سيدى أحمد شرقاوى حيث قال فى مورده الرحمانى:

#### كلامهم مؤول مجول \* وحمله مبتذل معقول

أى كلام هؤلاء القوم الصادر منهم حال غلبة الوجـد والفئـاء مؤول أى مصروف عن ظاهره ويلزمنا أن نعتقد ذلك فيهم تنزيهالهم وحمله مبتذل أي قريب معقول المعنى اغيام مقتضيه وظهور داعيه فمن غاب عليه سكره فقال في شطحانه أناالله أومافي الجبة إلا الله فتأو يله على ماذكره صاحب حل الرموز انه لفنا أه في محبة ربه صارمتكلها بلسانه سامعا بسمعه ناظرا ببصره باشارة في يسمع وبى يبصر و بى يتكلم فهوفى قوله صادق وللحقيقة موافق لأنه ماأراد بالأنانية نفسه إذهو مأخوذ عن نفسه مجذوب عن حسه فا خذه وسالبه وجاذبه هو المتكلم على لسانه بلسانه وشاهدذلك قصة أبى يزيد رضى الله عنه حيث قال سبحاني ماأعظم شانى فأ نكروا عليه فقال حق سبح نفسه على لسان عبده وان الحق إذا أحب عبدا أبدىعليه بادية منه فغيبه به عنه ومن أراد كشف هذا السر الخفى بالكشف الجلى فليتدبر قوله عليه الصـ الاة والسلام مخبرا عن ربه عز وجل لابزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبــه فاذا أحببته كنت له سمعاً و بصراً وفؤادا وسئل الجنيد عن المحبة فقال هي دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب وقيل المحبة نارتحرق القلب فلاتدع فيه سوى المحبوب قال السرى السقطى لا تصح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للا خرياً نا وذلك لأنه إذا غلبت المحبة فني المحب عن نفسه وتوهم أنهءين المحبوب كاحكى عن بعض المحبين أنهما ركبا فىالبحر فسقط أحدها فيه فألقى الآخر نفسه فأخرجهما الفواصون سالمين فقال أحدهما لصاحبه أماأنا فسقطت فأنت لمرميت نفسك فى البحر فقال غبت بك عنى فتوهمت أنك أنى وسئل المجنون أنحب ليلى فقال لا فقيل له وكيف فقال لأن المحبة ذريمة الوصلة وقد سقطت الوصلة بينى و بين ليلى فاناليلى وليلى أنا وقد قيل فى ذلك

بهمأ تحدث هوى فلو حييته هم قلت السلام على إذ أتم أنا ولا عجب فان هذه دودة البقل لمجاورتها لبقلتها وانقطاعها إليها واستمدادها منها قدا تصفت بصفتها ولبست حلنها حتى أنك لا تفرق بينها و بين بقلنها لفنائها عن الصفات الدودية و بقائها بالصفات البقلية فما بالله بقلب قطع مادنه عماسوى الله وجعل غذاءه ذكر الله وشرابه حب الله وحركته بالله وقيامه لله وأفنى وجوده ببقاء الله فهوغائب فى حضرته حاضر فى غيبته غاب فى ذكره بمذكوره ودهش فى نظره بمنظوره فلا فى حضرته حاضر فى غيبته غاب فى ذكره بمذكوره ودهش فى نظره بمنظوره فلا عجب أن بقول أنا هو اه ملخصا من حل الرموز كانقله الاستاذ الشيخ احد الشهير بالطاهر الحامدى فى شرحه المسمى بالكشف الربانى عن المورد الرحمانى لأبى بالطاهر الحامدى فى شرحه المسمى بالكشف الربانى عن المورد الرحمانى لأبى المعارف سيدى أحمد بن شرقاوى فى علمى التوحيد والتصوف ومنه فى هذا المقام

وها هنا للقوم قرب وافر \* ووارد يسطو وشطح ظاهر ومسلك يخفى عن الأوهام \* ومشهد يسمو عن الأفهام فريما لم يضبطوا كلامهم \* على أصول الشرع حتى لامهم مع أنهم فى عين وصل الظاهر \* وحالهم دقت عن أهل الظاهر فاصبحوا قتلى وهم أحياء \* وقتلهم فى حبهم إحياء ولهذا قال النصر اباذى محبة توجب حقن الدماء ومحبة توجب سفك الدماء

ولهذا قال النصراباذي محبة توجب حقن الدماء ومحبة توجب سفك الدماء ومن المحبة التي توجب سفك الدماء محبة الحلاج رضى الله عنه وذلك أنه تفوه بها فمه فأ بيح دمه إذ حكم من باح أن دمه مباح وفى ذلك أنشدوا

> فن شهدالحقيقة فليصنعها ﴿ وإلا سوف يقتل بالسنان كحلاج المحبة إذ تبدت ﴿ لَه شَمْسُ الْحَقَيْقَةُ بِالتَّدَانَى

قيل لما قدم الحلاج إلى القتل قال اللهم بحق قيامك بحق ويامى بحقك وقيامى

عقك بخالف قيامك بحق لأن قيامى بحقك ناستوية وقيامك بحق لاهو تيه وكما أن ناستويتي مستهلكة في لاهوتيتك غير ممازجة لها فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيتي غير مماسة لها أسالك أن توفقني لشكر هذه النعمة التي انعمت بها على حيث غيبت غيرى عما كشفت لى من مطالعة وجهك وحرمت على غيرى ما أبحت لى من النظر في مكنونات سرك وهؤلاء عبيدك قداج تمعوالقتلي تعصبا ما أبحت لى من النظر في مكنونات سرك وهؤلاء عبيدك قداج تمعوالقتلي تعصبا لدينك و تقربا إليك فاغفر لهم فانك لو كشفت لهم ما كشفت لى مافعلوا ولوسترت عني كما سترت عنهم لما ابتليت الله الحمد فيما تفعل ولك الحمد فيما تريد

(علامة المحبة الموجبة الصحة الحالو تأويل المقال)

قال الغزائي ومن علامات المحبة كتمان الحب واجتناب الدعوى والتوقىءن إظهار الوجد والمحبة تفظيما للمحبوب وإجلالا له وهيبة منه وغيرة علىسرهفان الحبسر من أسرار الحبيب ولا نهقد يدخل في الدعوى ما يتجاوز حدالمهني و يزيد عليه و يكون ذلك من الافتراء وتعظم العقو بة عليه في العقبي وتتعجل عليهالبلوى في الدنياوقال الشيخ بكر بن خلدون قتل الحلاج كان بفتوى أهل الشريعة والحقيقة لأنه باح بالسرفوجبت عقو بته ونحوه قول أبى العباس بن البنا اتفق الجميع على قتل الحلاج بعد أن اختلفوا فيهوعن أفتي بقتله خاله الجنيد والشبلي بلهو نفسه قال ماعلى المسلمين أهممن قتلي وقال الشيخ أبو العباس زروق وجه فتوى الجماعة بقتله النصح في الدين من دعوى الزنادقة لا إقراره على نفسه و إعانته على قتله بما علم براءته من حقيقته و به يجاب عن قول أى يزيد رضى الله عنه سبحاني ما أعظم شانى فأخبره بعض السامعين له بعد رجوعه إلى نفسه بذلك فقال لو قتلتمونى فى تلك الحالة لكنتم غزاة مثابين على قتلى وكنت نائلا درجة الشهداء وفي الأجو بةالمرضية عن أعةالفقهاء والصوفية للقطب الشعراني قال سمعت سيدي عليا الخواص يقول اللوم على الصوفي أكثر من اللوم على الفقيه لأن سلطان الشريعة ومحل استعالها إنما هو في هذه الدار ومن استعمل الحقيقة هنا فقد استعملها في غير محل سلطانها وهو الدار الآخرة وسمعه أيضا يقول

مصلحة الفقيه في الانكار أكثر ممرة من النسليم لأنا لو سلمنا لكل من انتسب للصوفية مقاله وحاله لتلف نظام الشريعة فكان الانكارأرضي لله ولرسوله ولذلك قام الجنيد والأكابر من الصوفية على الحلاج لما شطح وقالوا له فتحت في الاسلام ثغرة لايسدها إلا رأسك ونقل الثقاة كالشيخ أبى عبد الرحمن السليمي وابن خلكان والشيخ عبد الغفار القوصى أنهم نفوا الشيخ أبا يزيد البسطامي سبع مرات لما تكلم بعلوم غريبة لا عهد لأهل بلده ولا علم لهم بها في مقامات الأنبياء والاً ولياء وأسرار الشريمة وأخرجوا سهل بن عبد الله التسترى مع علمه وجلالة قدره من بلده إلى البصرة ونسبوه إلى القبائح بل كفروه ورموا أبا سعيد الجراز بالعظائم أيضا وكفروا أبا القاسم الجنيد وأخرجوا محمد بن الفضل البلخي من بلده وأبا عبد الله الحكم الترمذي وأنكروا على يوسف بن الحسين الرازى والشيخ أى عثمان المغرى والشبلي وأبى بكرالنا بلسيوأ بى مدين وأبى الفاسم النصرا باذى وغير هؤلاء من الأتمة الذين اشتهروا بالفضل والعلم وصحة الحال من المتقدمين والمتأخرين كما هومذكور فى كتبالتاريخ والتراجم فاذا كان هذا حال الاثمئمة الذين صفت قلوبهم وصحت أحوالهم من الأولياء فكيف بحال من لم يصح لهم حال ولم يصف لهم بال من الأدعياء فهذا الفريق لاشك أنه يجب على كل مسلم تأهب للذب عن الشريعة أن يرد عليه في مقالاته الموهمة ودعاويه الواهمة بدون داع إلى تأويل ما يصدر عنه من العبارات المنكرة فان التعرض لتأويل الكلام الموهم وحمله على محامل حسنة إنما هو الفريق آخر وهو من انتسب للقوم بحق وعرف بصحة الحال وصدرعنه ماصدر حال غيبته واعترف عند صحوه بعظيم هفوته وخضع لحكم الشرع عند إفاقته كالحلاج ومن على شاكلته فان كان الشيخ التجانى ممن بلغ هذا المقام كان من أهل الشطح العارفين ولزم تأويل كلامه الصادر منه حال غيبته تَنْزَمُهَالُهُ عَنْ طُواهِرَتُلُكُ العِبَارَاتِ التِي لا تَلْمِقَ بمثله وصح لنا أن نعتقد أنه في هذه الدار من الأولياء العارفين وفي الآخرة من المسلمين الناجين ومع ذلك لا بد من إقامة

أحكام الشريعة عليه حسب ظاهر عبارته وتأثيم أصحابه الذين فاتهم التنبيه على ملامته نصحا فى الدين وحماية لجانبه و إن كان بمن لم يبلغ هذا المقام فليس من القوم في شيء إذا علمت هـ ذا فطلب السائل التجاني من علماء المذاهب الأربعة أن يطالعوا كتب القوم الخ لاداعي اليه بل أي واحد منهم راجع كتابا واحدا من كتب القوم ولخص منه هذه النبذة نقلاعن أكابر القوم وأثمة الدين لا يحتاج فى الاجابة عن هذا السؤال الى هذه المراجع واعلم أن حكم المنهج الآن فى حالة الشيخ التجاني إنما هو باعتبار ماعزاه اليه أصحابه في كتهم من الاغراق في ذكره والتنويه بشأنه مما أوجب الريبة في نفوس من لم يقف على جلية أمر، فالحركم فى الحقيقة لبس على ذات الشيخ التجانى و إنما هو على صاحب هذه الدعاوى فاذا لم يصح صدورها عنه فالأمر بالنسبة اليه والى الناقمين عليه من هذه الجمة في حل ويبقى الكلام فى المتقولين عليه و إنصح صدورها عنه فسواء كان من القوم بحق أودعيا فيهم فحكم الشرع فيه من جهة اللوم لايختلف وأما من جهة تأويل كلامه وصحة حاله فان كان نسيبا فى القوم فمن أهل الشطيح وقد علمت حكمه وان كان دعيا فليس منهم في شيء وأهل الشطح كما تقدم يلزم حسن الظن بهم ويطلب من أكابر العلماء تأويل كلامهم بصرفه عن ظاهره ورده إلى المعنى اللائق بمقامهم بطريق دقيق يعرفه من ذاق علوم القوم وعرف مقاصد الشرع

## (بيان الشطح عند القوم)

والشطح عندهم كلمة دعوى بحق تفصح عن مرتبة قائلها التي أعطاها الله المكانة عنده أفصح بها من غير أمر إلهى وأما إذا أمر بها فانه يفصح بها تعريفا عن أمر إلهى لا يقصد بذلك الفخر كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدآدم ولا فخر أى ما قصدت الافتخار عليكم بهذا التعريف ولكن أنبأ تكم به لمصالح لكم فى ذلك ولتعرفوا منة الله عليكم برتبة نبيكم عند الله قلا يعدم ثل هذا شطحا كيف والشطح من زلات المحققين والا نبياء ساداتهم وحاشاهم أن يصدر منهم زلات

فضلا عن سيد الجميع صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا الشطح رعونة نفس لاتصدر من محقق أصلا إلا على وجه الزلة لأن المحقق ماله مشهود سوى ربه وعلى ربه ما يفتخر وما يدعى بل هو ملازم عبوديته متهىء لما يردمن أوامره فيسارع اليها وينظر جميع ما فى الكون بهذه المثابة فاذا شطح انحجب عما تلقاه وجهل نفسه وربه ولوا نفعل عنه جميع ما يدعيه من القوة فيولى ويعزل وليس عند الله بمكانة بل حكمه في ذلك حكم الداو. المسهل أو القابض يفعل بخاصية الحال لا بالمكانة عند الله كما يفعل الساحر بخـاصية الصنعة في عيون الناظرين فكل من شطح فعن غفلة شطح وما رأينا أو سمعنا عن ولى ظهر منه شطح لرعونة نفس وهو ولى عند الله تعالى إلا ولا بد أن يفتقر و يذل و يعود إلى أصله و يزول عنه ذلك الزهو الذي كان يصول به فذلك لسان حال الشطح إذا كان بحق فكيف لوصدر من كاذب كذا قال الشيخ الأكبر وأما إذاصدرالشطح عن أمر إلهي واذن رباني وتقدمأنه لايكون على وجه الفخرفلا يكون مذموما ويصدرعن المحققين والانبياء وهو في الحقيقة ليس بشطح كما يؤخذ من تعريفه المذكور فما صدر عن الحلاج وأمثاله ممن صحت أحوالهم إن كان عن أمر إلهي لا يعد شطحا وإن كانت صورته صورة الشطح ومن ذلك قول الاستاذ سيدى أحمد الشرقاوي

ألا ياليل ثم السعد تاحا م ألا ياليل فحر العز لاحا ألا ياليل مسك القرب فاحا م فقال اشطح فانا قد أبحنا

وان لم يكن عن أمر إلهى فهو شطح مذموم فان كان من المحققين فمن زلاتهم و إلا فمن عاداتهم وهم أهل التلوين وقد يراد من الشطح الانبساط الذى هو عند القوم أثر من آثار الانس وذلك أن الانس إذا دام واستحكم ولم يشوشه قلق الشوق ولم ينقصه خوف التغيير والحجاب فانه يشمر نوعا من الانبساط فى الأقوال والافعال والمناجاة مع الله تعالى وقد يكون منكر الصورة لما فيه من الجراءة وقالة الهيبة ولكنه يحتمل ممن أفيم فى مقام الانس ومن لم يقم فى ذلك المقام وتشبه

بهم فى الفعل والكلام هلك وأشرف على الكفر وعلى هذا الميزان بمكنك إذا لم تكن على بيئة من أمر الشيخ التجانى أن تضع أحواله التى أذاعها عنه أصحابه فى كفة وأحوال أهل التلوين والشطح العارفين فى كفة أخرى من هذا الميزان لتكون على بيئة من أمره ومع ذلك فالحلال بين والحرام بين ومن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه وفى الحديث دع ما يرببك إلى ما لا يرببك وسيف الشريعة مسلول محدود على كل من جاوز الحدود فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره وليس فى الامر جزاف

(الكلام في البهاليل والمجاذيب والفرق بينهما وبين الولى الشرعي)

وهناك فريق آخر يعزى إلى القوم مفطور على الجذب والعته وله أحوال ظاهرة تدل على صفاء باطنه وأنه واجد في مشهد السر فاقد في مشهد العلانية فني سفينة الراغب نقلا عن صاحب المقاصد أنهناك قوما من المتصوفة يدعون بالبها ليل معتوهين أشبه شيء المجانين من العقلاء وهم مع ذلك قدصحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين وعلم ذلك من أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق مع أنهم غير مكلفين ويقع لهم من الاخبار عن المغيبات عجائب لانهم لا يتقيدون بشيء فيطلقون كلامهم في ذلك و يأتون منه بالعجائب وربما ينكر الفقهاء أنهم على شيء من المقامات لما يرون من سقوط التكليف عنهم وأن الولاية لاتحصل الا بالعبادة وهو غلط فأنه فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها وإذا كانت النفس الانسانية ثابتة الوجود فالله تعالى يخصها بما يشاء من مواهبه وهؤلاء القوم لم تمدم نفوسهم الناطقة ولا فسدت كحال المجانين وا عا فقد لهم العقل الذي يناط به التكليف وهو صفة خاصة للنفسوهي علوم ضرورية للانسان يشتد بها نظره و يعرف أحوال معاشه واستقامة منزله وكا نه إذا من أحوال معاشه لم يبق له عذر في قبول التكليف واصلاح معاده وليس من فقد هذه الصفة بفاقد لنفسه ولا ذاهل عن حقيقته فيكون موجود الحقيقة معدوم.

العقل التكليني الذي هو معرفة المعاش ولا استحالة في ذلك ولا يتوقف اصطفاء. الله عباده للمعرفة على شيء من التكاليف فاذا صح ذلك فاعلم أنه ربما يلتبس. حال هؤلاء بالمجانين الذين تفسد نفوسهم الناطقــة و ياحقون بالبهائم ولك في تميزهم علامات منها أن هؤلاء البهاليل تجد لهم وجهة مالا يخلون عنها أصلامن ذكر وعبادة الكن على غير الشروط الشرعية لما قلناه من عدم التكايف والمجانين. لا تجد لهم وجهة أصلا ومنها أنهم يخلقون على البله من أول نشوهم والحجانين يعرض لهم الجنون بعد برهة من العمر لعوارض بدنية طبيعية فأذا عرض لهم ذلك وفسدت. نفوسهم الناطقة ذهبوا بالخيبة ومنها كثرة تصرفهم فى الناس بالخير والشر لانهم لايتوقفون على اذن لعدم التكليف ف-قهم والحجانين لا تصرف لهم وهذا فصل انتهى. بناالكلام اليهمن مقدمة تاريخ العبرلا بن خلدون اه وقوله والولاية لاتحصل إلابا لعبادة وهو غلط الخ هذا إنما هو فى الولاية العامة وأما الولاية الشرعية الكاملة فلابدفها من العمل بالشريعة على الوجه الاتم الاكلولذا عرفوا الولى بأنه القائم بحقوق الله وحقوق. عباده و بعبارة أخرى هو العارف بالله تعالى وصفاته حسما يمكنه المواظب على الطاعات المجتنب للمعاصى المعرض عن الانهاك في اللـذات والشهوات والقوم قد. يطلقونه على المجذوب وهو من جذبه الحق إليه ولم يحفظ رسم الشريعة عليه وقد. علمت أن هذا لا يطلق عليه اسم الولى عند أهل الرسم بل هوداخل في حدالمجنون. عندهم لفقده عقدل التكليف المعتبر في التدبير المنزلي والنظام المدنى وإن كان واجدا في مشهد آخر والفرق بينه و بين المجنون المحض أن المجذوب مسلوب. معوض فاقد النور العقل الطبيعي في مشهد واجد للنور الالهي في مشهد آخر والمجنون مسلوب غير معوض فى كلا المشهدين والجذب كالجنون يكون متقطعا فيكلف صاحبه في وقت دونوقت ومطبقافلا يكلف أبد اوظهور الخوارق على يد المجاذيب أكثر من ظهورها على يد الولى الكامل والكرامة ليست لازمة للولى. مطلقاً إذ حقيقة الولى لا تقتضيها ولا هي عندهم من المراتب المقصودة ولا دلالة.

لها على كال الاستقامة كما قال ابن عطاه الله السكندرى في حكمه ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة و إنما تدل على اختصاص صاحبها من الله تعالى وأنه من أهل طاعته فيتمين تعظيمه واحترامه لا تقديمه واتباعه إلا أن يظهر عليه كال الاستقامة وهي عند القوم كما قال سيدى أحمد زروق في شرح الحكم هي الاستواء في انباع الحق ظاهرا و باطنا على منه يج السداد بلا علة فمقام الاستقامة -فوق مقام اختصاص الكرامة وكلاهامن أوصاف ذوى النفوس المطهرة

(تقسيم الخوارق وعدم اختصاصها بالأنبياء والأولياء)

والخارق لا يختص بنفوس الأنبياء والأولياء كرامة أو معجزة بل قد يظهر على يد غيرها إرهاصا أو معونة أو استدراجا أو إهانة كما هو مذهب أهل الحق في ذلك فقد قسم علماء الكلام الخارق إلى ستة أقسام لأنه إن ظهر على يد مسلم وكان مقرونا بكمال العرفان واقـة ِن بدعوى النبوة فمعجزة وإن لم يقترن بها وظهر على يد النبي قبل نبوته فارهاص و إن لم يقترن بدعوى النبوة -فكرامة و إن ظهر على يد مسلم ولم يكن مقرونا بكمال العرفان فمعونة وهو مايظهره الله تعالى على يد عوام المسلمين تخلصا لهم من المحن والمكاره و إن ظهر على يد الكافر وكان موافقا لدعواء فاستدراج و إلا فاهانة كما روى أن مسيلمة الكذاب دعا لأعور أن تصير عينه العوراء صحيحة فصارت الصحيحة عوراء وقد يطلق اسم الاستدراج على ما يطلق عليه اسم المعونة أنظر تمام الكلام على الخوارق المادية في كتاب المطالب القدسية و إنما أطلنا الكلام في هذا المقام ليعلم الناظر في هذه المجالة أن أصحاب الشيخ التجانى وأتباعه الذبن تصدوا لنشر هذه الدعاوى و برهنواعليها بما نقلوه في كتمهم مماذكرنا نبذة منه في التعريف لم يحسنوا صنعا ولم يدلوا على شيخهم بما يلائم حاله فى زعمهم ولاصا نوه من ألسنة الناقدين وأنظار النابهين وأقل ما يتسرب إليه من نشرهذه الدعاوى والأقار يل التي نسبوها إليه أن يقال فيه النه ايس من أهل الولاية في شيء فضلاعن أن يكون من أهل التحقيق فالتبعة على أصحابه الذين لم بحموا حماه و لم يتقوا الله فيه حق تقواه ومن الغريب أنهم لا يرضون ان يعتذر عنه بأنه من المها ليل الذين يعزون إلى السادة الصوفية لأنهم من المهاتبة الذين فطروا على الجذب والبله والشيخ التجانى عندهم من أهل العلم الظاهر والباطن وأهل الحكمة العملية في التهذيب النفسي والتدبير المنزلي والمدنى كما هو مسطور في كتهم فيكون بما نسبوه إليه وأذاعوه عنه إما من أهل الشطح العارفين و إما صنف آخر من خليقته تعالى لا يعلم حقيقته إلا الله جل شأنه ولا يسعنا إن صح ماعزى إليه أن نحده بأكثر مما حديه نفسه وقفاه في ذلك أكابر تلامذته الذين نوهو ابشأنه وشرحوه ما لا يشرحه أحد من أبناء جنسه وتقدم لنا ترديد تخر في شأنه و بالجلة فنحن لم يخلص لنافيه عقيدة تعتمد على دليل يعول عليه لامن كلام أصحابه المتفالين في التنويه بشأنه ولامن كلام غيرهم من المتصدين لنصرته والمتشيعين الزعته بدون تحقيق حالته فالأسلم التوقف في أمره والله أعلم بحقيقته والمتشيعين الزعته بدون تحقيق حالته فالأسلم التوقف في أمره والله أعلم بحقيقته .

# (كلام ابن القيم في معنى الفناء وأقسامه عند القوم)

و بعد كتا بة هذا تصفحت مدارج السالكين للعلامة شمس الدين أبى عبدالله محد بن بكر الحنبلى الشهير بابن قيم الجوزية المولود سسنة ١٩٩ شرح منازل السائرين في التصوف للعلامة أبى اسماعيل عبدالله بن محمد بن على شيخ الاسلام الأنصاري الحنبلي الهروى المتوفى سنة ١٨٤ فرأيت فيه تحقيقات نفيسة في معنى الفناء وأفسامه عند القوم وأن منه ماهو محمود ومنه ماهو مذموم وأنه قد يعرض للسائر على در به معاطب ومهالك ربما تذهب به مذهبا بعيدا فتخرجه عن دائرة القوم بل عن ملة الاسلام كما أشرنا اليه فرأيت أن أقتطف من عاره نبذة ألحقها بهذا الموضع ليكون الناظر في مقدمة المهيج على بينة من الأمر فيما يعزى الى الشيخ التجانى وأمثاله من الطوائف التي يصدر عنها مثل هذه الأقاويل والدعاوى حال غيبتهم قال رحمه الله الفناء الذي يشير اليه القوم و يعملون عليه أن نذهب المحدثات غيبتهم قال رحمه الله الفناء الذي يشير اليه القوم و يعملون عليه أن نذهب المحدثات

فى شهود العبد وتغيب فى أفق العدم كما كانت قبل أن توجد و يبتى الحق تعالى كما لم يزل ثم تغيب صورة المشاهد و رسمه أيضا فلا يبقى لهصورة ولارسم ثم يغيب شهوده أيضا فلا يبقى له شهود و يصير الحق هو الذى يشاهد نفسه بنفسه كماكان الأمر قبل إيجاد المـكونات وحقيقته أن يفني من لم يكنو يبقي من لم يزل و بعد أن ذكر المصنف الفناء ودرجاته وأطال الشارح في بيانها قال فصل إذا عرف مراد القوم بالفناء فنذكر أقسامه ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه فاعلم أن الفناء مصدر فني يفني فناء إذا ضمحل وتلاشي وعدم وقد يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه ولكن القوم اصطلحوا على وضع هـ ذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الـ كونية والغيبية عن شهود الكائنات وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان الفناء عن وجود السوى والفناء عن شهود السوى والفناء عن إرادة السوى فأما الفناءعن وجود السوى فهو فناء الملاحدة الفائلين بوحدة الوجود وأنه ماثم غيره وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة ونني التكثر والتعدد عن الوجود بحل اعتبار فلا يشهد غيرا أصلا بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد فهذا فناه هذه الطائفةوهو فناء باطل وأما الفناء عن شهود السوى فهو الفناء الذي يشير اليه أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه غاية وهــو الذي بني عليه أبو اسماعيل الانصاري كتابه وجعله الدرجة الثانية في كل باب من أبوابه وليس مرادهم فناء وجود ماسوى الله فى الخارج بل فناؤه عن شهودهم وحسهم فحقيقته غيبة أحدهم عن سوى مشهوده بلغيبته أيضا عنشهوده ونفسه لأنه يفيب بمعبوده عن عبادته و بمذكوره عن ذكره و بموجوده عن وجوده واصطلاما ومحواً وجمعاً فهذا فنا. هذه الطائفة وهو فناء حق لأن الحقائق عند هؤلاء متمنزة في ذاتها فالرب رب والعبد عبد والخالق بائن عن المخلوقات ليس

في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ولكن في حال السكر والمحو والاصطلام والفناء قد يفيبءن هذا التمييزوفي هذه الحالة قد يقول صاحبها ما يحكي عن أنى يزبد أنه قال سبحاني ما أعظم شانى وما يحكي عن الحــلاج أنه قال مافى الجبة الا الله ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكانكافرا ولكن مع سقوط التمييز والشعور قديرتفع عنه قلم المؤاخدة وهذا الفناء بحمد منه شيء ويذم منه شيء ويعني منه عن شيء فيحمد منه فناؤه عن حب ماسيى الله رعن خوفه و رجائه والنوكل عليه والاستعانة به والالتفاتاليه بحيث يبقى دين العبد ظاهراً و باطناكله لله وأما عدمالشعو روالعلم بحيث لايفرق صاحبه بين نفسه وغيره ولا بين الرب والعبد مع اعتقاده الفرق ولا بين شهوده ومشهوده بللا يرى السوى ولا الغير فهذا ايس بمحمود ولاهو وصف كال ولا هو مما يرغب فيه و يؤمر به بل غاية صاحبه أن يكون معذوراً لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احمال النمييز والفرقان وانزال كل ذى منزلة منزلته موافقة لداعى العلم ومقتضي الحكة وشهود الحقائق على ماهى عليه والتمييز بين القديم والمحدث والعبادة والمعبود فينزل العبادة منازلها ويشهد مراتبها ويعطى كل مرتبة منها حقها من العبودية ويشهد قيامه بها أكل مراتبه فان شهود العبد قيامه بالعبودية أكل في العبودية من غيبته عن ذلك لأن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم وأداؤها في حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها أتم وأكل وأقوى عبودية فتأمل حال عبدين فى خدمة سيدها أحدها يؤدى حقوق خدمته في حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة سيده والآخر يؤديها في حال كال حضوره وتمييزه اشعار نفسه بخــدمة السيد. وابتهاجها بذلك فرحا بخدمته وسرورا والتذاذامنهواستحضارا لتفاصيلالخدمة ومنازلها وهو مع ذلك عامل على مراد سيده منه لا على مراده من سيده فاى العبدين أكمل فالفناء حظ الفاتىومراده والعلم والشعور والنمييز والفرق وتغزيل الأشياء

منازلها وجعلها فى مراتبهاحق الربومراده ولايستوى صاحب هذه العبودة وصاحب تلك نع هذا أكمل حالامن الذي لاحضور له ولامشاهدة بل هو غائب بطبعه ونفسه عن مُعَبُودُهُ وعن عبادته . وصاحب التمييز والفرقان وهوصاحب الفناءالثا لثأ كمل منها فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لايحمد فضلا عن أن يكون في أعلا مراتب الكمال . بل مذم إذا تسبب اليه وباشر أسبابه وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز والعقل.ويعذرإذا ورد عليه ذلك بلااستدعاء بل كان مفلوبا عليه كما يعذر النائم والمغمى عليه والمجنون والسكران الذي لايذم على سكره كالمجبر والجاهل بكون الشراب مسكراونحوها ، وليس أيضاهذه الحال بلازمة لجميع السالكين بل هي عارضة لبعضهم . منهم من يبتلي بها كا في نزيد وأمثاله ومنهم من لا يبتلي بها وهمأ كمل وأقوى فان الصحابة رضي الله عنهم وهمسادات العارفين وأعمة الواصلين المقربين وقدوة السالكين . لم يكن منهم من ابتلي مذلك مع قوة إرادتهم وكثرة منازلاتهم ومعاينة مالم يعاينه غيرهم ولاشم لهرائحة ولم يخطر على قلبه . فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا هم أحق به وأهله وكان لهم منه مالم يكن لفيرهم . ولاكان هذا أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولاحال من أحواله صلى انته عليه وسلم . ولهذافى ليلة المعراج لما أسرى به وعاين ماعاين مماأراه الله إياه من آياته الكبرى لم تعرض له هذه الحال . بل كان كما وصفه الله عزوجل بقوله « مازاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى «وقال «وماجعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس » وقال ابن عباس: هي رؤياعين أرج ارسول الله صلى الله عليه وسلم ايلة أسرىبه ومعهذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه حاله ولم يعرض له صعق ولا غشى يخبرهم عن تفاصيل مارأى غير فانءن نفسه ولاعن شهوده. ولهذا كانت حاله أكلمن حال موسى بن عمر ان صلى الله عليهما وسلم لما خرصعقا من تجلى الله للجبل وجعله دكا ثم قال (فصل في عوارض الفناء)

و يعرض للسالك على درب الفناء معاطب ومهالك لاينجيه منها إلا بصيرة العلم

إن صحبته في سيرهو إلا فني سبيل من دلك منها إذا اقتحم عقبة الفناء ظن ان. صاحبها. قد سقط عنه الأمر والنهي لتشويشه على الفناء ونقضه له والفناء عنده غاية العارفين ونهاية التوحيد فيرى ترك كل ما أبطله وأزاله من أمرونهي أوغيرها ويصرح بعضهم بأنه إنما يسقط الأمرعمن شهد الارادة وأمامن لم يشهدها فالأمر والنهى لازم له ولا يعلم هذا المغرورأن غاية مامعه الفناء في توحيد أهل الشرك الذي أَقروا به ولم يكونوا به مسلمين البتة كما قال تعالى « ولئنسأ لمُهم من خلق السموات. والأرض ليقولن الله »وقال « قل لمن الأرض ومن فها إن كنتم تعلمون .سيقولون . لله قل أفلا تذكرون » وقال تعالى « ومايؤ من أكثرهم بالله إلا وهم مشركون »قال. ابن عباس نسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. ومن كان هذا التوحيد والفناء فيه غاية توحيده انسلخ من دين الله ومن جميع رسله وكتبه إذا لم يتميز عنده ماأمر الله به مما نهى عنه ولم يفرق بين أولياءالله وأعدائه ولا بين محبوبه ومبغوضه ولا بين المعروف والمنيكر وسوى بين المتقين والفجار والطاعة والمعصية بل ليس عنده في الحقيقة إطاعة لاستواء الطلبة في الحقيقةالتي هي المشيئة العامة الشاملة وأصحاب هذه الحقيقة اتباع كل ناعق يميلون مع كل. صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق إذا تناهوا في حقيقتهم. واضافوا الجميع إلى الله إضافة المحبة والرضا وجعلوها عينالمشيئةوالخلق ضاهوا الذين قال الله تعالى فيهم «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماأشركنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤ نا ولا حرمنا من دونه من شيء » وقولهم عن آلهتهم « لوشاء الرحمن ماعبد ناهم» وقولهم « إذا فعلوا فاحشة قالوا وجد ناعليها آباء ناوالله أمر نابها» فاحتجوا باقرار الله لهم قدرا وكوناعلى رضاه ومحبته وأمره وأنه لوكره ذلك لحال بينهم و بينه ولما أقرهم عليه فجعلوا قضاءه وقدره عين محبته ورضاه وو رثهم من سوى بين المخلوقات ولم يفرق بالفرق النبوى القرآ ني وطا نفة من المشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله ونهيه وما بعث بمرسله بقضائه وقدره فعارضوا الحقيقة

الدينية الشرعية بالحقيقة الكونية القدرية وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في بخالفة الأمروالنهي وكلتا الطائفتين أبطلت أمره ونهيه بقضائه وقدره فانطر إلى اقتسام الطوائف في هذا الموضع وافتراقهم في مفرق هذا الطريق علما وخبراوسلوكا وحقيقة وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام تنكشف لك أسرار العالمين وتعلم آين أنتوأ ين مقامك وتعرف ماجني هذا الجمع وهذا الفناء على الايمان وماخرب من ِ القواعد والأركان . وتتحقق حينئذ أن الدين كله فرقان في القرآن . فرق في جمع وكثرة في وحدة كما تقدم بيانه . وأن أولى الناس بالله وكتبه ورسله ودينه أصحاب الفرق في الجمع . فيقومون بالفرق بين مايحبه الله و يبغضه و يأمر به و ينهى عنه و يواليه و يعاديه علما وشهودا و إرادة وعملا مع شهودهم الجمع لذلك كله في قضائه وقدره ومشيئته الشاملة العامة فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية و يعطون كل حقيقة حظمًا من العبادة . فحظ الحقيقة الدينية القيام بأمره ونهيه ومحبة مايحبه وكراهة مايكرهه : وموالاة من والاه . ومعاداة من عاداه وأصل ذلك الحب فيه والبغض فيمه و وحظ الحقيقة الكونية افراده بالافتقار اليمه والاستعانة به والتوكل عليه والالتجاء اليه و إفراده بالسؤال والطلب والتذلل والخضوع والنحقق بأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ولايملك أحدسواه لهم ضرا ولانفعا ولاموتا ولاحياة ولانشورا. وأنه مقلب القلوب فقلوبهم ونواصيهم بيده وأنه مامن قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أنبز يغه ازاغه فلهذه الحقيقة عبودية ولهذه الحقيقة عبودية ولاتبطل احداها الأخرى بل لاتنم إلابه اولانتم العبودية إلا بمجموعهما . وهذا حقيقة قوله ﴿ إِياكَ نعبد وإياك نستمين ، اه ملخصا بتصرف وزيادة

#### (الفناء في الحضرة النبوية)

وقديقع الفناء في الحضرة النبوية على الوجه اللائق بمقامه صلى الله عليه وسلم فيعرض فيه للكمل وأهل الولاية والجدنب الذبن يفنون في محبته صلى الله علبه وسلم مايهرض لاهل الفناء في الله تعالى وإن كان هذا في واد وذاك في واد ولذلك

نصوا على أن رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقظة ليست موضع ضبط للرائى ولاوثوق بما يقع فيها لا نها لاتقع لصاحبها الاوهو متفان فى ذاته صلى الله عليه وسلم فليست كالرؤية اليقظية المعتادة بل هي حالة برزخية وجامعــة روحية بين يقظة الحس ونومه . ولذلك قد يمر مثاله صلى الله عليه وسلم بين يدى الرائىأو يتحدث معه والناسحاضرونلابرونه ولايسمعون كلامه فلابد للوثوق بما يؤخذ عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بعد وفاته أوحال غيبته من عرضه على المسيزان كما سيأتى بيانه وبالتأمل في هذا البيان القويم والقسطاس المستقيم الذي أشار اليه صاحب المدارج والمنازل وكثير من السادة الصوفية يمكنك أن تزن ما يعزى لبعض القوم من الأقاويل والدعاوى لتعرف ماهو مقبول منه وماهو مردود وقد اتفقواعلى أن مجاهدات السادة الصوفية وآثارها الكونية والأمرية يجب أن تكون تابعة اللاحكام الشرعية وأن لانخرج عن حقيقة إياك نعبـــد و إياك نستعين التي تضمنتها دائرة أم الكتاب المصدرة بالثناء على رب الأرباب الملك الوهاب المختومة بطلب الهداية الشاملة لهداية الخاصة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهداية العامة الدين أنعم الله عليهم بالاندراج فى سلك عباده المؤ منين كايشير اليه قوله تعالى « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين» « وأنزلنا اليك الذكراتبين للنـاس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون » «وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا » وهداية الصحابةوالتا بعينوالا ثمة المجتهدين والعلماء الوارثين لايؤخذبها إلاإذا كانت راجعة إلى هداية الكتابوالسنة المروية عنه صلى الله عليه وسلم حال حياته رواية صحيحة يعتدبها ويعول عليها هذا هو المنزان في أحكام الدين وأوضاعه ليقوم الناس بالقسط وليس في الأمرجزاف بل كلشىءعنده بمقدار عالمالغيب والشهادة الكبير المتعال

## (الكلام في الصلاة الفتحية)

ولنعد إلى مانحن بصدده من الكلام على الصلاة الفتحية وقول التجانية إنها (٣ ـــ المنهج القويم) من كلام الله القديم وأن وابها المقدر لتالها عندهم مشروط باعتقاد أنها من كلام الله و بالاذن من الشيوخ المتأهلين فنقول ان الصلاة الفتحية كماذكره العلماء في كتب الأدعية والأوراد هي اللهم صل وسلم و بارك على سيدنامجد الفاتح لما أغلق والخاتم لماسبق والناصر الحق بالحق والهادى إلى صراطك المستقم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حقةدره ومقداره العظيم وفى رواية اللهم صـل على سيدنا محمد الفاتح الخ وتقدم في النعريف بالشيخ النجانى وطريقته أن منأورادهم اللازمة صلاة الفاتح المنسوبة للسيد محد البكرى الصديقي والبكريون بارك الله فهم كثيرون وأشهرهم فضلا وعلما ومجاهدة وأسرارأ وتأليفا وولاية وتربية جدنا فىالنسب الروحاني سيدى مصطفى بنكال الدين البكرى صاحب الطريقة البكرية الخلوتية المشهورة بمصر وغيرها ولد بدمشق الشام في آخر المائة بعد الألف ثم رحل منها إلى مصر وأقام بها واشتهرشهرة لانظير لها إلى أن توفى بداره قربالمشهد الحسيني سنة ١١٦٧ و بين الفقيرو بينه رضي الله عنه خمسة آباء فقد تشرفت بتلقن الطريقة الخلوتية عنأبي المعارف سيدي أحمد بنشرقاوي الخلفي الجرجاوي وهوعن سيدي أحمد الخضيري الطهطاني وهو عنسيدي أحمد السكري الطهطاني وهو عنأبي البركات سيدى أحمد الدردير العدوى وهو عن علم هذه الطريقة ومعدن السلولة والحقيقة سيدى محمد الحفناوي وهوءن العارف بالله تعالى سيدي مصطفي البكري الصديق إلى آخر هذا النسب الشريف الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ستأتى الاشارة اليه مع الفرق بين التلقين والعهد وكنت أعتقد قبل هذه النازلة أن صلاة الفائح المنسوبة للقطب البكري من تأ ليفات سيدي مصطفى البكري الشهير بمصر الىأن رأيت في كتب التجانية نسبتها إلى السيد محد البكرى الصديقي كما تقدم فبحثت عن ذلك في كتاب يدعى بيت الصديق في تراجم السادة البكرية للرحوم السيد محمد توفيق البكرى نقيب السادة الأشراف وشيخ مشايخ الطرق بالديار المصرية كابحثت فى كتب التاريخ وفى مؤلفات سيدى مصطفى البكرى البالفة

نحو ٢٧٢ مؤلفا كما في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر فلم أعثر على نسبة الصلاة الفتحية اليه رضي الله عنه نع يوجد بالمكتبة الأميرية شرح يسمى الفيوضات البكرية على صلاة السيدعد زين العابدين بنعد أبى الحسن بن محد الصديقي المولود سنة ٩٣١ وتاريخ وفاته بالجمل « مات قطب العارفين » أولها اللهم صل وسلم على نورك الاسنى وسرك الأبهى الخ ثم رأيت فى شرح صلوات سيدى أحمد الدردير وتاريخ وفاته « رضى الله عنه » لتلميذه علما وطريقة مولانا الشيخ أحمدالصاوى المالكي وفيها عدة صلوات لأكابر القوم منها صلاة الفاتح مانصه تمشرع فيصيغة تسمى صلاة الفاتح تنسب اسيدى محمد البكرى وذكر أن من صلى بها مرة واحدة في عمره لايدخل النار قال بعض سادات المغرب انها نزلت عليه في صحيفة من الله وأن قراءتها مرة تعدل ثوابست خيمات قرآنية وأن النبي صلى الله عليه وسلم آخبرنى بذلك اله وهذا القول إن صح بجب تأويله وقال بعضهم المرة منها تعدل عشرة آلاف وقيل سمائة ألف ومن داوم عليها أربعين يوما تاب الله عليه من جميع الذنوب ومن تلاها ألف مرة فى ليلة الخميس أوالجمعة أوالاثنين اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكون التلاوة بعــد صلاة أربع ركعات يقرأ فى الاولى سورة القــدر ثلاثا وفي الثانية الزلزلة كذلك وفي الثالثة الكافراون كذلك وفي الرابعة المعوذتين كذلك ويبيخر عند التلاوة بعود وإن شئت فجرب اه وسياتى تصفية هذا الكلامو بيان غثه من ثمينه ولعله أشار بقوله قال بعض سادات المغرب وقال بعضهم الخ إلى الشيخ التجانى وأتباعه وعلى كل حال سواء كانت منسو بة إلى سيدى محمد البكرى أوغيره فحكمها فى التلاوة والفضل العام الوارد فى أمثالها ليس موضع نزاع و إنما النزاع كما علمت في أنها من كلام الله القديم أومن كلام من أنزلت عليه صحيفتها النورية ولم ينقل عن أحد من العلماء أنها ليست من تأليف القطب البكري سوى الشيخ التجانى فها رواه عنه تلميذه الأكبر الشيخ على حرازم وتبعه سائر النجانية في ذلك

### (الكلام فيما يفيده خبر الصحيفة البكرية)

والحبر الذى تلقاه الشيخ التجانى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة على ما نقل عنه وهو أن صلاة الفاتح لم تكن من تأليف القطب البكرى الخ على تقدير صحته إنما يفيد أن القطب البكرى تلقى هذه الصيغة مكتوبة في الصحيفة النورية وأن ذلك إجابة لدعوته أن بمنحه الله صلاة فيها كيت وكيت وسيأتى أن هذا ضرب من الآخذ عن الله تعالى وأنه عند القوم أدني مراتب الالهام وأماكونه يفيدأن الصيغة الفتحية من كلام الله القديم فغير مسلم بل كل مايفيده أن تلك الكتابة من عند الله تعالى وأن صلاة الفاتح ليست من تأليف القطب البكرى وهذا كما يصدق بكونها مكتوبة بيد القدرة الإلهية في تلك الصحيفة بمعنى أن الله تعالى أظهر رسومها الكتابية فيها بقدرته بلا واسطة أصلا يصدق بكونها مكتوبة فيها بواسطة ملكمن ملائكته أوروح من أرواح أهل صفوته أمره الله تعالى أن يكتبها في تلك الصحيفة بعد أن ألقي في روعه معناها على أن تكون ترجمتها من عنده أو بدون ترجمة حتى تصل إلى القطب البكرى فيترجمها عنــد نطقه بها وما يكتب بيد الله أو بيد ملائكته أوأهل صفته فكتا بته من عند الله تعالى وذلك لايقتضي أن يكون المكتوب من كلام الله القديم بل يجوز أن يكون من قبيل الكلام الذي يخلقه الله في الأشياء بدون أن يكون لها فيــه ترتيب نفساني أواستعداد طبيعى ككلام الضب والحجر والشجر وتسبيح الجماد على القول بأنه تسبيح حقيقي كما هو ظاهر قوله تعالى « و إن من شيء الايسبح بحمده والحَمَن لاتفقهون تسبيحهم » فان هذا كلام .من عند الله أي مخلوق بقـــدرته و إرادته وليس من تأليف أحد من خليفته ولامن كلام الله القديم لانه لايلزم أن يكون صورة لكلماته الغيبية المترتبة بصفة كلامه النفسي الابدليل نقلي يعول عليه كالقرآن اللفظي عند أهل السنة فانه لماثبت نقلا وعقلا أنه كلام الله تعالى لزم أن يكون من كلامه القديم أي صورة لكلاته النفسية الغيبية أماعند المعتزلة

فلا يلزم ذلك بل لابجوز عندهم لأنكارهم الكلام القديم . أومن قبيل الكلام الصادر من سائر المخلوقات فانه مكتوب فى اللوح المحفوظ بيد القدرة الالهية بكيفية لابحيط بها الاالذى كتبه بيده أو يد ملائكته ولبس من كلام المهالقديم لان الكاتب كا يكتب كلام نفسه يكتب كلام غيره ولادلالة للكتابة على أحدها إلا بنص يعول عليه على أنه لو كان مجرد الكتابة فى الصحائف يدل على أن المكتوب من كلام الله القديم وصحائف الأولياء كثيرة عندالقوم لزم جواز نزول المكتوب من كلام الله القديم وصحائف الأولياء كثيرة عندالقوم لزم جواز نزول الاوامر النكليفية والاخبار الشرعية الدالة على الاحكام الاعتقادية على غير الانبياء مع أنهم نصوا على أن وحى التشريع لاينزل على غير نبى ولاعلى نبى بعد وقاته باتفاق أهل الظاهر والباطن وحينئذ لا تصح رواية الشيخ التجانى خبر الصحيفة عنه صلى الله عليه وسلم لا يقظة ولامناما ولوفرض أن الشيخ التجانى لم يو وهذا الخبر أو رواه وكتمه عن أصحابه لما حصل علم لأحد من أتباعه أوغيره بأن الصلاة الفتحية ليست من تأليف القطب البكرى بل كانت تنسب اليه على أنها الصلاة الفتحية كسائر الصلوات المنسو بة لا كابر القوم مالم يتفوه بأنها ليست من تأليفه من تأليفه كسائر الصلوات المنسو بة لا كابر القوم مالم يتفوه بأنها ليست من تأليفه من تأليفه كسائر الصلوات المنسو بة لا كابر القوم مالم يتفوه بأنها ليست من تأليفه من تأليفه كسائر الصلوات المنسو بة لا كابر القوم مالم يتفوه بأنها ليست من تأليفه من تأليفه كسائر الصلوات المنسو بة لا كابر القوم مالم يتفوه بأنها ليست من تأليفه من تأليفه كسائر الصلوات المنسو بة لا كابر القوم ما لم يتفوه بأنها ليست من تأليفه كسائر القوم ما لم يتفوه بأنها ليست من تأليفه كسائر القوم ما لم يتفوه بأنها ليست من تأليفه كسائر القوم ما لم يتفوه بأنها ليست من تأليفه كسائر القوم ما لم يتفوه بأنها ليست من تأليفه كسائر القوم ما لم يتفوه بأنها ليست من تأليفه كسائر القوم ما لم يتفوه بأنها ليست من تأليفه كسائر القوم ما لم يتفوه بأنه الم يقوم الم يتفوه بأنه المنام الشيخة و يقوم المنام المنام المنام الموتد المنام ال

(الماهم بالصحائف النورية يصح أن ينسب إلى النفوس البشرية) وأنت اذا تأملت فيما يكتب في الصحائف النورية النازلة على الأولياء فيم كونه من عند الله تعالى إذا تحققت علاهته يصح أن يقال إنه من كلام البشر ألهم به من أنزلت عليه أو راقه بالهام كتابتها فان المخلوق من الله تعالى والمام للولى فعلا إنما هو تلك الرسوم المكتوبة في الورقة المنزلة عليه وأما الالفاظ المدلولة لتلك الرسوم فقد لا تكون مخلوقة لله تعالى فعلا حين خلق الكتابة والزال أو راقها وإما تخلق بعد أي يخلق علمها في نفس الولى عند نظر رسومها وتخلق نفسها في منطقه عند التلفظ بها فاذا صح هذا فالصيغة الفتحية التي طالعها القطب البكرى من الرسوم الدالة عليها ونطق بها مخلوقة لله كسائر الألفاظ التي يطالعها الإنسان عند نظره في رسوم الكتابة المدادية ثم ينطق بها فكا أن هذه تنسب إلى العبد

كذلك الصيغ المأخوذة من الرسوم المنقوشة فى الصحائف يصح نسبتها الى المتلفظ بها لا نه المترجم لتلك الرسوم ولكن لما كانت تلك الصيغ مستغنية عن التأ ليف النفساني بالهام الرسوم المغنية عنه نسبت الى الله تعالى فيقال إنها من عند الله أومن كلامه خلقا أوكتابة لوجودها بالوجود الكتابى ولايصح أن يقال إنها من كلام الله القديم أي صورة له إلااذا ثبت بدايل نقلي يعول عليه أنها من كلام اللهومادام لم يثبت ذلك فتنسب الى الناطق بها والمترجم لهالوجودها فى نفسه عند نظره في الصحيفة وفي منطقه عند التلفظ بها ولاغرابة في ذلك فقد نسب الكلام إلى من صدر عنه بدون أن يكون فيه أهلية التأليف ككلام الكلب لأصحاب الكهف كرامة وكلام البقرة لمن حمل عليها فقد روى أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذالتفتت البقرة اليه وقاات انى لم أخلق لهذا و إنما خلقت للحرث فقال الناس سبيحان الله بقرة تكلمت فقال النبي عليه السلام آمنت بهذا ومن هـذا القبيل كلام أهل الشطح حال فناتهم عن الوجود كالحلاج وأبى يزيد فقد تكلموا حال فنائهم ونسب الكلام اليهم حتىأ وخذوا به مع عــدم شعورهم به وارادة النطق بلفظه ولم يقل أحد أن قول الحلاج ( مافى الجبة الاالله) أي هذه الصيغة من كلام الله القديم والا لكانت أقاويل الشيخ التجانى المنوه عنها في التعريف ان صح صدورها عنه حال غيبته من كلام الله تعالى وذلك باطل بل هي منسو بة اليه ومن كلامه ولذا يؤاخــ د عليها ﴿ والحاصـل ان الكلام الموجود في عالم الصور على لسان أي ناطق من خليقته إنسا أو جنا أوملكا أو حيوانا أو شجرا أو مدراً لا يعد من كلام الله القديم إلا إذا ثبت أنه من كلامه تعالى بدليل يعول عليه كما في القرآن الكلام والكتب السماوية كالتوراة والانجيل فكيف يقال إن خـبر الصحيفة يفيد أن صلاة الفائح من كلام الله القديم وأنه يتعبد بتلاوتها وباعتقاد أنها من كلامه تعالى وقد نص العلماء قاطبة على أن كلام الله تعالى الذي يتعبد بتلاوته و باعتقاد

أنه كلام الله تعالى إنما هو القرآن فقط أما الصلاة الفتحية فلم يقل أحد انهما كالقرآن في ذلك نعم تعلق خطاب الله بطلب تلاوتها في عموم قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه » وذلك لا يقتضى أن تكون من كلام الله القديم لتعلقه بسائر الصلوات الصادرة من الخلق مأثو رة أو غير مأثورة وهذا مما لا نزاع فيه وإنما النزاعفي كونها مأثورة عن الله تعالى كالقرآن والا حاديث القدسية فالعلماء قاطبة على أنها غير مأثورة لا عنالله ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم والتجانية يقولون إنها مأ نورة عن الله تعالى مستندين في ذلك لخبر الصحيفة النازلة على القطب البكرى فتكون من كلام الله القديم وقد علمت ما فيه وان ذلكلا يصلح مأخذ الهذا الحكم الاعتقادي الذي لامد في ثبوته من مأخذ شرعي والخبر المذكور مع عدم الوثوق بروايته لا يصلح مأخذا لا حكام الله تعالى لا يقال إن الكتابة في الصحائف النورية من قبيـل الكتابة في النفوس البشرية والالواح السهاوية ليست بحروف مادية ولا بليقة مدادية بل هي ألفاظ حكية وصور كلامية قائمة بمحالها قيام الناعت بالمنعوت وعليه فتكون الصيغة الفتحية الظاهرة في الصحيفة البكرية بمثابة مايرسم في النفوس من الكابات الخالية عن الحروف المادية والا صوات الهوائية تجلت في صور الكتابة كما تتجلى المعانى والا لفاظ في الصور الشبحية يوم القيامة كالموت في صورة الكبش والقرآن في صورة الرجل الشاحب وحينئذ تكون موجودة فعلا بوجود كتابتها فىالصحيفة المذكورة علىهذا الوجه وتكون من الكلام القديم لا أنا نقول هب أنها بهذه المثابة فذلك لا يفيد أنها من كلامه تعالى كما عامت كيف وقد ورد أن أول ماخلق الله القلم ليكتب به سائر المفادير قبل كونها لافرق بين ماثبت أنه من كلام الله تعالى كالقرآن والكتب السهاوية و بين مالم يثبت كسائر كلام الحلق وكتابة القلم فى اللوح المحفوظ وسائر الالواح السهاوية والصحف النورية من هذا القبيل

( القول بأن الصحائف النورية من علم المثال )

وهذا البيان قريب مما قيل انالصحائف النورية منعالم المثال أطلع الله تعالى

عليها القطب البكري وأظهرها له اجابة لدعائه كاذكره السائل وان كان المحققون من الحكاءوالمتكلمين لايقولون بثبوت هذا العالم لبنائه على شبه واهيــة ولكن كثيرًا ما يخرج فرع مشهور على أصل ضعيف فهذه النازلةإذا صحت لا يبعد تخريجها على هذا المذهب المعزو الى الاشراقيين من الحكماء وقد ورد إن لله عوالم كثيرة لا يحصى عددها الااللهوما يعلم جنود رك الا هو وعالمالمثال كا ذكره الراغب في السفينة نقلا عن شرح المقاصد عالم متوسط بين عالمي المحسوس والمعقول يسمى عالم المثال ليس في تجرد المجردات ولا في مخالطة الماديات وفيه لكل موجود من المجردات والأجسام والاعراض حتى الحركات والسكنات والاوضاع والهيئات والطعوم والروانح مثال قائم بذاته معلق لافى مادة ومحل يظهر للحس بمعونة مظهر كالمرآة والخيال والماء والهواء ونحو ذلك وقد ينتقل من مظهر الى مظهر وقديبطل كما اذا فسدت المرآة والخيال أوزالت المقا بلةأوالتخيلوالقائلون بهذا العالم منهم من يدعى ثبوته بالمكاشفة والتجارب الصحيحة ومنهم من يحتج بأن مايشاهد من تلك الصور الجزئية في المرايا ونحوها ليست عــدما صرفا ولامن عالم الماديات وهو ظاهر ولامن عالم العقل الكونها ذوات مقدار ولامرتسمة في الأجزاء الدماغية لامتناع ارتسام المصغرفي المكبر. ولما كانت الدعوى عالية والشبهة واهية لم يلتفت اليه المحققون أنظر تمامه في السفينة وهي كتاب جليل جامع لعدة مسأئل ورسائل في فنون عدة جمعها من بنات أفكاره وتحقيقات أمثاله والراغب هذا هو الاستأذ البحاثة صاحب السعادة محمد باشا راغب الذي تولى وزارة مصر سنة ١١٥٨ وأقام واليا علمها الىآخر سنة ١١٦٢ أنظر ترجمته بصدر هذهالسفينة وتأمل تطبيق النازلة على بيانه فان لم تطمئن اليه فحسبك مادونه وعلى كل حال فالصحيفة البكرية سواء صح أنبا من عالم المثال أومن العالم الروحاني أومن عالم الحس فلادلالة لخبرها على أنها من كلام الله القدايم سواء أريد به الصفة الوحدانية القديمة أوالكابات الغيبية الازاية أوالصورة اللفظية الكونية أذلايصح أنتكون

هذه الصيغة من كلام الله تعالى الاادا ثبت ذلك من طريق صحيح كما علمت و تقدم أن مجرد كون كتابتها من عند الله تعالى لا يقتضى كونها من كلام الله القدريم. وسيأتى لهذا مزيد

( القول بأن الشييخ التجأبي قد ألهم أن صلاة الفائح من كلام الله القديم ) لا يقال أن الشيخ التجانى لم يستند في قوله أن الصلاة الفتحية من كلام الله القديم الى خير الصحيفة النورية باعتبار دلالته الوضعية الآلية حتى يتوجــه اليه المنع بأنه لادلالة فيه على ذلك بل قد ألهم من قبل الله أنها من كلام الله القديم عند تلقى هذا الحبر من الحضرة النبوية باعتبار دلالته الاشارية أوأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك يقظةأ ومناماعندذلكأ وفىحديث آخرلا ناله بهصلى الله عليه وسلم كما يدعى التجانية جامعة لم تكن لا حد من الا ولياء لا نا نقول ان الالهام لغير الانبياء لا يفيد العلم عند أهل الحق ولايثبت بهحكم شرعى لان أحكام الله لا تثبت شريعة للأمة الإبالوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك منحصر في الكتاب والسنة ومايستنبط منهماعلىالوجه الذي كانعليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتا بعون والا ممة المجتهدون كماقال تعالى «وما كنا معذبين» أى ولامثيبين «حتى نبعثرسولا » فلم يبق بعد نز ول القرآن ووحى السنة وتفكير الا ممة لولى: من الأولياء مهما كانت رتبته تشريع جديد وآنما له التعريف من ذلك بالكشف والالهام فاذا اتفق لولى أنه ألهم حكما شرعيا عند نظره فيمعانى الكتاب والسنة بالدلالة الاشارية المعتلية عن المدارك الآلية أومجردا عن نظره فيذلك سواء كان عن الله تعالى أوعن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقظة أومناما فلا بدمن عرضه على الميزان العام فاذا خالف أصول الشريعة من كتاب أوسنة أواجماع أوجلي قياس فلا يجوز العمل به مطلقا وانوافقه فالعمل بالميزان لابالالهام كيف والالهام كالكشف حالة برزخية وجمعية روحيـة ليست موضح وثوق ولاضبط ا يقع فيها كما علمت والتشريع العام الموروث عنه صلى الله عليــه وسلم لايعتمله

الاعلى اليقظة المحسوسة والاخذ من أصول الشريعة بالطرق المعروفة عند المتأهلين اللنظر في الكتاب والسنة بالوجوه المعتبرة في الدلالة الوضعية الآلية. وسيأتى لهذا مزيد بيان في مبحث المجتهد الصوفي والفرق بينه و بين المجتهد الاصولي ( القول في إكمال الشريعة بالتبيان والبيان )

وقد أنزل الله تعالى الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم وفيها بيان كل مايحتاج اليمه الخلق في تكاليفهم التي أمروابها وفي مصالحهم التي لابد لهم منها والذي صلى الله عليــه وسلم لم يفارق الدنيا حتى أكمل الله تعالى لعباده دينهم بالتبيان والبيان كاقال تعالى « اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » وقال جل شأنه « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون α و إكماله جل شأنه كما في روح المعاني وغـيره إنما هو ببيان مايلزم بيانه من التفاصيل اللائفة بأوضاع الكتاب والسنة ومايستنبط منـــه غيره من التنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرع وقوانين الاجتهاد فيدخل فيه قياس المجتهد وإشارة النص ودلالته ومايستنبط منه من الأحكام والعقائد والحقائق والأسرار الالهية وبيان ألنبي صلى اللهعليه وسلم فمن بعده من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين على طراز بيان كتابه وقد جاء فيه « مافرطنا في الكتاب من شيء » والكتاب كلام الله كالعلم في العموم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات الاأن تعلق الكلام تعلق دلالة وتعلق العملم تعلق انكشاف وفي المـيزان لسيدي عبدالوهاب الشعراني في معنى قوله تعالى « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم » أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة والصحابة بينوا للتابعين فمنهم من اجتهد فىالمذاهب ومنهم من اجتهد في جمع الأحاديث وكتبها ومنهم من اجتهد في حفظها ومنهم من اجتهد في ضبط القرآن وحفظه ومنهم غير ذلك فالنبي عَلَيْكُ نابعن الحق فى تفصيل ماأجمله تعالى فى كتابه!اهزيز وناب المجتهدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وناب أتباعهم منابهم

فيما أجملوه من كلامهم وهكذا القول في كلام أهل كلدور فيما أجمله الدورالذي قبله ولولا أن حقيقة هذا الاجمال سارية في العالم ماشرحت الكتب ولاترجمت من اسان الى اسان ولنبينا صلى الله عليه وسلم المنة على المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين باعطائهم المادة التي يستنبطون منها الأحكام وايس للمجتهدين منةعليه صلى الله عليه وسلم إنما لهم المنة على من قلدهم إلى يوم القيامة فلولا التابع ماظهر كمال المتبوع من الحلق في كل دور بحسبه فافهم وكذاك لولا بيان الشارع ماأجمل فى القرآن بأحاديث شريعته لبقى القرآن على إجماله إلى وقتنا هذا وما كنا عرفنا كيفية تأدية الصلاة ولاالطهارة ولاعرفنا نواقض الوضوء ولاأنصبة الزكاة ولاشر وطهاولاواجبات الصوموالحج ولامفسداتهما ولاكيفيةالعقودوالمعاهلات ولاغير ذلك مما هو معلوم ولولا بيان المجتهدين ماأجمل فى الشريعة لمقلديهم لبقيت السنة على اجمالها وهكذا الكلام في كلدور بعدهم إلى يوم القيامة يفصل كلدور ما أجمل في كلام من قبله اه و بالجملة فالنشريع المتفق عليه بين العلماء ما كانراجعا إلى بيان الكتاب والسنة بالدلالة الوضعية الآلية وهو ثلاثة أنواع تشريع النبوة حال حياته صلى الله عليه وسلم وتشريع الصحابة وتشريع الأثمة المجتهدين ومن نسج على منوالهم من العلماء الوارثين وكلها مالم ترجع فى بيانها إلى دلالة الكتاب والسنة لايعول عليها

#### (الكلام في الدلالة الاشارية)

كا لا يعول على الدلالة الاشارية المشار اليها في حديث ابن عباس المشهور أن القرآن دو شجون وفنون وظهور و بطون إلا بعد عرضها على الميزان العام وهي عندالقوم اشارة الى دقائق تنكشف على أرباب السلوك و يمكن التطبيق بينها و بين الظواهر المرادة لله تعالى في كتابه ولنبيه صلى الله عليه وسلم في سنته لأنها وان اشتمل القرآن علما بلا مراء وكذلك السنة و إن كانت دون الكتاب في ذلك فليست مقصودة ولا مرادة عند أهل الظاهر لأن التشريع والبيان إنماهو باعتبار

الدلالة الوضعية الآلية التي كان عليها عمل الصحابة والنابعين والأثمـة المجتهدين فى استفادة أحكام الدين كما تقدم وقولهم و يمكن النطبيق بينهاو بين الظواهر الخ إشارة إلى أنه لا يعول على الدلالة الأشارية إلا بعد عرضها على الميزان العام وفيدرد على الملاحدة الباطنية الذين أخذوا بباطن القرآن وأهدر واجانب الظاهر بالكلية هدما للشريعة الاسلامية كالظاهرية الذين أخذوا بظاهر الكتاب والسنةو إن لم يكن مرادا وأهدرواجانب الباطن وان كان هو المراد فكلاها طرف خارج عن المنهج القويم والقسطاس المستقم الذي لا يعول على ماسواه في إقامة الدين كما قال تعالى « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » وهذا في الدلالة الإشارية الخاصة بالكتاب والسنة فيما يتعلق بالأحكام الشرعيــة وأما الدلالة الاشارية العامة المتعلقة با يات التكوين فهذه لاحد لها فان هناك أناسا يطالعون مافي عالم الملك والملكوت من لوح الهيكل الانساني الذي جعله الله نظـير العالم المحيط الأكبر معنى معنىوحرفا حرفا واليه يشير قوله تعالى « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » ومن ذلك ما يستطلعه بعض الناس من خطوط الأكف وأسارير الجباه وأشكال الحواجب والعيون وغيير ذلك من الأسرار والآثار التي تضمنتها رسوم الألواح الكونية ورواها عالم الملك عن عالم الماكوت وهذا باب من العلم نسيناه وماكان ربك نسيا وميزان هـذه الدلالة الامكان العقلي أنظر كتاب المطااب القدسية لكاتب هذه السطور فان فيه من الفوائد في هذا الباب مايشرح الصدور

( الدكلام فيما وراء الأحكام الشرعية مما ينعلق بالمجاهدات النفسية وأما ماورا. ذلك مما يتعلق بالمجاهدات النفسية وأطو ارهاو تفاوت أعما لها ومثو باتها وأسرارها وأذواقها ومواجيدها وكيفياتها التي تقع عليها في الوجود الخارجي فالسادة الصوفية المختصون بطهارة النفوس وموهبة الدكشف والالهام لهم في ذلك القدح المعلى والحظ الوافر الأسمى و لغيرهم ممن لطف ذهنه واستقام فهمه نصيب مقدر لا يبعد كثيرا عن هذا الحطر الأوفر والسنة الغراء قد فتحت لهم بابا واسعا

للتكلم في أسرارالأذكاروالأوراد والأدعية والصلوات ونحوها من الرغائب والحمائد التي يتقرب بها المتقربون حتى يوافوا مقام المحبة المشار اليه في حديث لايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا وصلوا اليه فقدا تصلوا وفي الآية الشريفة «و إن لهم عندنا لزلني وحسن ما ب » وهذا المقام لا يورث إلا لمن قرع باب أحكام الشريعة وعمل بها على الوجه الأنم الأكمل كما يشير اليه حديث من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم فالشريعة هي الأساس والمفتاح العام لسائر الناس والعمل بها على هذا الوجه هو المسمى عند القوم بالطريقة التي هي التصوف العملي فن أراد الوصول إلى هذا المقام المحمود فليستمسك بها كما قال استاذنا رضى الله عنه في مورده الرحماني

هــذا وإن رمت الرضى والمغمّا \* فالزمطريق القومكي تكفي الظها واعلم بأن الرشد في اقتفاها \* ولمعة الأسرار من سناهـا كيف وهي دعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني »وهدايته القويمة كما قال جلشاً نه «وإنك لهدى إلى صراط مستقم » بها نطق القرآن وصح الخبر و تسلسل السند وتواتر الأثر وفي مشارق الأنوار القدسية و إياك أن تقول طريقة الصوفية لم يأت بها كتاب ولاسنة فانها كلما أخلاق عدية سداها ولحمتها منها اه وكما لايقال ذلك لايصح أن يقال إن لأهلها شريعة خاصة غير شريعة العامة التي جاء بها الكتاب والسنة كيف والتصوف معدود من العلوم الشرعية بلهولها ومكارم أخلاقها واختصاصه عن الفقــه وأصوله وأصول الدين والتفسير والحديث إنما هو لاختلاف وجهــة البحث والنظروفي بلوغ السول في مبحث بيان العلوم الدينية واختلاف النظرفها ومن تأمل العلوم الدينية وهي الـكلام والفقه والأصول والحديث والتفسير والأخلاق وعرف نسبة بمضها إلى بعض ووقف على مباحث كل منها عرف أن من فوائدها ما يشترك بينها ومنها مايختص و إن كان النظر فيها مختلفا فان المتكلم إنما

ينظر في الموجود ويقسمه إلى واجب وممكن والمكن إلى جوهر وعرض تم يبحث عن الأحكام الشاملة لها والأحوال الخاصة بكل منها تم يبين أن أصل الفعل في العالم وأجزائه جائز عليه تعالى وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة ثم يتكلم على السمعيات وما جاء في اليوم الآخر نما لايستقل العقل بادراكهولا يقضى باستحالته والمفسر يأخذ من جملة مانظر فيه المتكام وأثبته واحــدا خاصا وهو الكتاب فينظر في تفسيره والمحدث يأخذ واحدا خاصاوهو السنةفينظرفي طريق ثبوتها والفقيه يأخذ فعل المكلف فينظر في نسبته إلى خطاب الشارع من حيث الوجوبوأخواته ويثبت الحكم للعموم ومداره على طلب ما يسقط الحرج والصوفى ينظر فيما يعرف به صلاح القلب وسائر الحواس ومداره على طلب الكيال وتصفية النفوس اله ولاريب أن كل فريق من هؤلاء الباحثين في تلك العلوم مكلف بأوامر الشريعة المحمدية وهي الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة المتعلقة بعقائدهم وأفعالهم وايس للخاصة منهم وراء ذلك تشريع خاص فكيف يصح أن يقال للعامة أحكام وللخاصة أحكام أخرى يمتازون بهآعن الأحكام العامة لهم ولغيرهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

#### (كلام ابن خلدون في النصوف)

وفى مقدمة ابن خلدن علم التصوف من العلوم الشرعية الحادثة فى الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عن سلف الآمة وكبارها من الصحابة والتنابعين ومن بعدهم على طريقة الحق والهداية وأصلم العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الحلق فى المعبادة وكان ذلك عاما فى الصحابة والسلف فلما فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية فاختصوا بما خذهدركة لهم لا يشاركهم فى ذلك إلا القليل لأن الغفلة عن هذا كأنها شاملة وغاية أهل لا يشاركهم فى ذلك إلا القليل لأن الغفلة عن هذا كأنها شاملة وغاية أهل

العبادات أنهم يأنون بالطاعات مخلصة وهؤلاء يبحثون عن نتــانجها بالأذواق والمواجد ليطلعوا على أنها خالصة من التقصير أولا فظهر أن أصل طريقتهم كلها محاسبة النفس على الأفعال والتروك والكلام على هذه الأذواق والمواجدات التي تحصل عن المجاهدات ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم إذ الأوضاع اللغوية إنما مي للماني المتعارفة فاذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف اصطلحوا على التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه فلهذا اختص. هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس لواحدغيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه وصارعلم الشريعة على صنفين صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم في القيام بهذه المجـاهدة ومحاسبة النفس علمها والـكلام على الأذواق والمواجـد العارضة في طريقها وكيفية الترفى فها من ذوق إلى ذوق وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم. في ذلك فلمــا كتبت العــلوم ودونت وألف الفقهــاء في الفقــه وأصــوله والكلام والتفسير وغيير ذلك كتب رجال من أهل هذه الطريقة فى طريقهم ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكريتبعها غالبا كشف حجاب الحس والإطلاع على عوالم من أمرالله فيدركون من حقائق الوجود مالا بدرك سواهم. وكذا يدركون كثيرا من الواقعات قبل وقوعها والعظماء منهم لايعتبرون هذا الكشف ولا يخبرون عن شيء لم يؤمروا بالتكام فيه بل يعدون مايقع لهم من ذلك محنة ويتعوذون منه إذا هاجمهم والصحابة رضى الله عنهم كأنوا على مثل هذه المجاهدة وكان حظهم من هـذه الـكرامات أوفر الحظوظ لـكنهم لم يقع لهم بها عناية وتبعهم على ذلك الكل من أهل الطريقة وهذا الـكشف لا كون صحيحا كاملا إلا إذا كان ناشئا عن الاستقامة لأن الكشف قد يحصل اصاحب الجوع والخلوة وان لم يكن هناك استقامة كالسحرة والنصارى وغـيرهم من المرتاضين. ومثاله أنالرآة إذاكانت محدبة أومقعرة وحودى بهاجبهة المرتى فانه يتشكل فبها معوجا

على غير صورته وانكانت مسطحة تشكل فها المرتى صحيحا فالاستقامة للنفس كالانبساط للرآة فما ينطبع فما من الأحوال اله باختصار وفىالتعريفات التصوف مذهب كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل وقيل تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الآخــلاق الطبيعية واخماد صفات البشرية ومجانبة الدعاوى النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية والنعلق بعلوم الحقيقة واستعال ماهوأولى علىالسرمدية والنصح لجميع الآمة والوفاه لله تعالى على الحقيقة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأصله النفرغ عن الدنيا وقيـل الصبر تحت الأمر والنهى وقيل الأخذ بالحقائق والكلام بالدقائق والاياس مما في أبدى الخلائق وقيل هو كمال الانسان بالاسلام والايمان والاحسان وقيل غيرذلك وقال أبوالبركات سيدى احمد الدردير فيشرح خريدته وحدالتصوف علما هوعلم بأصول يعرفبه صلاح القلبوسا أرالحواس وعملا هو الآخـــذُ بالأحوط من المأهورات واجتناب المنهيات والاقتصار على الضروريات من المباحات ويقال هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك ويقال هو حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس والمعنى متقارب ثم قال واعلم أن التصوف بمعنى العمل هو الطريق اله فجميع ماقيل في التصوف بمعنى العمل يقال في الطريق

### (الكلام في الشريعة والحقيقة والطريقة)

وقد علمت الكلام فى الطريقة وأنها التصوف العملى وأما الثهر يعة فهى الاحكام التى وردت عن الشارع المعبر عنها بالدين ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم أتيتكم بشريعة بيضاء نقية لم يأت بها نبى قبلى ولوكان آخى موسى فى زمنى وسائر الانبياء لم يسعهم إلا اتباع شريعتى وأما الحقيقة فقال شيخ الاسلام فى الفتوحات الالهية عى مشاهدة الربوبية بالقلب و يقال هى سرمعنوى لاحدله ولاجهة وفى شرح الحريدة لأبى البركات سيدى أحمد الدردير العدوى وأما الحقيقة فهى أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة فهى علوم ومعارف تحصل لقلوب السالكين بعد صفائها من كدرات الطباع البشرية وفى شرح ورد سيحر للشرقاوى والفرق بين الطريقة

والشريعة والحقيقة أن الشريعة الاحكام الواردة عن الشارع والطريقة العمل بها والتأدب با دابها والحقيقة ما ينتجه ذلك العمل من الأوصاف القلبية والمعارف الربانية فالشريعة باب والطريقة آداب والحقيقة لباب والثلاثة متلازمة لأن الطريق إلى القينه المحلى لها ظاهر وباطن فظاهرها الشريعة والطريقة و باطنها الحقيقة فبطون الحقيقة في الشريعة والطريعة والطريقة كبطون الزبد في اللبن لا يظفر من اللبن بزبده بدون مخضه فالمراد من الثلاثة إقامة العبودية على الوجه المراد من العباد اه ويقال الهلم الحقيقة علم الباطن وعلم القلب والعلم المدى وعلم المكاشفة وعلم الأسرار والعلم المكنون والعلم الرباني وهوعلم الوراثة المشار اليه بحديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم والعلم الرباني وهوعلم الوراثة المشار اليه بحديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم

(علم الحقيقة لايخالف علم الشريمة والطريقة)

إذا علمت هذا فعلم الباطن لايخا لف علم الظاهر فلايحلل مايحرمه ولا يحرم مايحلله كما يزعمه كثير من الجهلة كيف وهو نتيجة الشريعة والطريقـة ونتيجة الشيء لاتخالفه ولا حجة لهم في قصة الخضر مع موسى عليه السلام سواء كانوليا أونبيا لأنه ان كان نبيا فقد فعل مافعل إمالاً مره بابتناء الحكم على بواطن الاشياء وحقائق الأمور واما لالهامه بذلك والالهام كان حجة في زمنه وموسى عليه السلام مأمور باتباع الظاهر « ولـكل جعلنا منكم شرعـة ومنهاجا » وفى صحيـح البخارى قال الخضر يانوسي إنى على علم من علم الله تعالى علمنيه لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لاأعلمه اه وأماشر يعة نبيناعليه الصلاة والسلام فليس معها ولا بعدها شريعة أخرى لالولى ولالنبي كما قال تعالى « ما كان مجد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » فليس لأحد بعده تشريع جديد وإنما لهم البيان والتعريف لما أجمل في طن شريعته من كتاب أوسنة بل ولاله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تشريع مستقل خاصا أوعاما وانكان له الامداد الكلى فما وراء ذلك وله في ذلك التعريف الأوفى والبيان الأكمل لأن الله قد أكمل دين عباده قبل وفاته بنزول كتابه تبيانا لـكل شيء و بوحى السنةوتفكير الأثمة فيما أوحىاليه من لدن

﴿ ٤ - المنهج القويم ﴾

عصر الصحابة إلى ماشا. الله أن يكون لهم من البيان والتعريف كما قال تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيء » «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل المهم و الملهم يتفكرن » أى فى الذكر و بيانه « وما آتاكم الرسول فخــذوه ومانها كم عنه فانتهوا » وفى احياء الفزالي من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الايمان اه وقال السرى السقطى من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهوغا لط وقال النووى منرأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقر بن منه فانه مبتدع وقال أبو بزيد البسطامى لو نظرتم الى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تفتروا به حتي تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة وقال النصراباذي أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الاهواء والبدع وقال الجنيدمذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال اذا رأيتم الرجل بمشي علىالماء ويطير في الهواء فلا تلتفتوا اليه فان الشيطان يطير من المشرق إلى المغرب و يمشى على الما. وا-كمن ا نظر وا في اتباعه الكتاب والسنة فان الشيطان لايقدر على ذلكأ بدا وقال الغزالى من زعم أن له مع الله حالا أسقط عنه نحو الصلاة أوتحريم شرب الخمر وجب قتله وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافراذاكان ضرره أكثر وقيل للجنيد ان جمأعة يزعمون أنهم يصلون الى حالة يسقط عنهم التكليف بها قال وصلوا ولكن الى سقرومن يقول بالاياحة والسرقة والزنا عندنا أهون حالا ممن يقول بهذهالمقالة وأما الفائل بسقوط التكليف المعتقد لهفقد انسل منالدين كاسلال الشعرة من العجين \*وبالجلة فما ثم حقيقة تخالف شريعة أصلا وكثير من جهلة المتصوفة يطلقون على علم الشريعة القشر تحقيرا له وعلى علم التصوف اللب تعظيما له وأنت تعلم أن امتهان علم الشريعة كفر ومنهم من يطاق عليه ذلك غير قاصد تحقيره ال باعتبار أنه يصون عن الزيغ كما يصون القشر لبه أو باعتبار أنه يحفظ الحقيقة كما يحفظ القشر اللب فهذا لايسلم من سوء الأدب حيث أطاق على علم المرسلين ما يشعر بالذم كما أن كثيرا من أهل الجمود من الفقهاء من انتدب للرد على متأخرى الصوفية وشمل بالنكير سائر ماوقع لهم فى الطريقة المحمدية

(كلام ابن القيم في تقيد التصوف بالكتاب والسنة)

قال في مدارج السالكين ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلموهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه علىغير طريق وهو مقطوع عليه طريق الوصول مسدود عليه سبيل الهدى والفلاح مفلقة عنه أبوابها وهذا آجماع من الشيوخ العارفين ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب الميس وشرطه قال سيدالطا تفة وشيخهم الجنيد محمدر حمه الله الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتنى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من لم محفظ الفرآن و يكتب الحديث لايقتدى به في هذا الأمر لأن علمنك مقيد بالكتاب والسنة وقال أبو عمر بن الجنيد كلحال لايكون عن نتيجة علم فان ضرره على صاحبه أكثر من نفعه وقال النصوف الصبر تحت الا وامروالنواهي وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم منالتزهيد في العلم والاستغناء عنه كقول من قال نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه من حي يموت وقول الآخر وقد قيلله لا ترحل حتى تسمع من عبدالرزاق فقال مايصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق وقول الآخر العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجلوقول الآخر إذا رأيت الصوفى يشتغل بأخبرنا وحدثنا فاغسل يديك منه ونحو هذا من الكنات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلا يعذر بجهله أو شاطحا معترفا بشطحه وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله ولولا أخبرنا وحددتنا لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام ومن أحالك على غير أخبر ناوحدثنا فقد أحالك على خيال صوفى أو قياس فلسفى أو رأى نهمي فليس بعدالقرآن وأخبرنة وحدثنا إلاشهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل ولا دليل إلى الله والجنة سوىالكتاب

والسنة وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهى من طرق الجحيم والشيطان الرجيم والعلم ماقام عليه الدليل والنافع منه ماجاء به الرسول والعلم خير من الحال ألعلم حاكم والحال محكوم عليه العلم هاد والحال تا بع العلم آمر ناه والحال منفذقا بل والحال سيف ان لم يصحبه علم فهو مخراق في بد لاعب والحال كالمال يؤتاه البر والفاجر فان لم يصحبه نور العلم كان و بالا على صاحبه الحال بلا علم كالسلطان الذى لا يزعه عن سطوته وازع فور العلم كان و بالا على صاحبه الحال بلا علم كالسلطان الذى لا يزعه عن سطوته وازع فور العلم كان و بالا على صاحبه الحال بلا علم كالسلطان الذى لا يزعه عن سطوته وازع في المناه المناه المناه المناه عن موسى )

وأما قصة هوسي مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تجويز الاستفناء عن الوحى بالعلم اللدنى إلحاد وكفر مخرج عن الاسلام موجب لاراقة الدم والفرق ان موسی لم یکن مبعدو اا إلی الحضر ولم یکن الحضر مأمورا بمتا بعتــه ولو كان مأموراً بها لوجب عليه أن بهاجر إلى موسى و يكون معه ولهذا قال له آنت موسى نبى بنى اسرائيل قال نع ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الدَـقلين فرسالنه عامـة للجن والانس في كل زمان ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكانا من أتباعه وإذا نزل عيسى بن مريم عليهما السلام فاتما يحكم بشريعة محدصلي الله عليه وسلم فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الا مة فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق فانه مفارق لدين الاسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من خاصة أولياءالله وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة منهم فحرك تره والعلماللدنى إنماهوتمرةالعبودية والمتابعة والصدق مع الله والاخلاص له وبذل الجهد في تلقى العلم من مشكاة رسوله من كتابه وسنته وكمال الانقياد لهفيفتح لهمن فهمالكتاب والسنة أمريخصه به كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بثىء دون الناس فقال لا والذى فلق الحبة و برأ النسمة إلا فها يؤتيه الله عبدًا في كتابه فهذا هو العلم اللدني الحقيقي وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس والشيطان فهو لدى لكن من لدن من وانما يعرف كون العلم لدنيا رحمانيا بموافقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فالعلم اللدنى نوعان لدنى رحمانى ولدنى شيطانى بطناوى والمحك هو الوحى ولاوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى طريقة أسلم للريدين وأقرب وصولا للسالكين حيث قال وملاك ذبك كله أمران أحدها أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه فى وطن الآخرة ثم تقبل به كله على معانى القرآن واستجلابها وتدبرها وفهم مايراد منه وما نزل لأجله وتأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزلها على داء قلبك فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق ألبتة وعليها من الله عارس وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وقطاعها والله المستعان

### (القول في مواضع الكلاممع الصوفية)

والحق أن الكلام مع القوم فيه تفصيل فان كلامهم في أربعة مواضع أحدها الكلام في المجاهدات وما يحصل من الأذواق ومحاسبة النفس ثانيها الكلام في المحاشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب ثالثها التصرفات في العوالم بأنواع الكرامات رابعها ألفاظ موهمة الظاهر يعبر ون عنها بالشطحات ونحوها فأما الكلام في المجاهدات وما بحصل من الأذواق فهو أمر لامدفع فيه لأحد والتحقق به هو عين السعادة وما بحصل من الأذواق فهو أمر لامدفع فيه لأحد والتحقق به هو عين السعادة اذا تقيد بالعلم وأحكام الدين كما تقدم وأما الكلام في الكشف والحقائق فأكثر كلامهم فيه نوع من التشابه لما أنه وجداني وفاقد الوجدان بمعزل عن أذواقهم فيه فليس الدليل والبرهان بنافع معه ردا وقبولا فان اللغات لاتعطى دلالة على مرادهم فيذبغي أن لانتعرض لكلامهم في ذلك ونتركه فيا تركناه من التشابه مالم يكن مضلة أو ذريعة لما لا يحمد ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الكلام في كراماتهم واخبارهم الموافق لظاهر الشريعة فأكرم بها سعادة وأما الكلام في كراماتهم واخبارهم الموافق لظاهر الشريعة فأكرم بها سعادة وأما الكلام في كراماتهم واخبارهم

بالمغيبات فصحيح مشاهد الوقوع فانكاره مكابرة وقد وقع للصحابة وأكابر الساف كثير من ذلك وفي جوهرة التوحيد الامام اللقاني

وأثبتن للاوليا الكرامه \* ومن نفاها أنبذن كلامه

وأما الالفاظ الموهمة المعبر عنها بالشطحات فالانصاففي شأن القوم انهم أأهل غيبة عن الحس والواردات تملكم وصاحب الغيبة غير مخاطب والمجبور معذور فمن علم فضله منهم حمل كلامه على القصد الجميل كما وقع لأبى يزيد وأمثاله وتقدمأن عذره إنما هو بالنسبة لدار الآخرة وأما في الدنيا فلا يدمن مؤاخذته حسب هفوته والظاهر انه إن عظمت هفوته كشطح الحلاج وأبى نزيد ينبغى مؤاخذته نصحا فى الدين وإلا فعنمو ومن لم يعلم فضله ولم يشتهر بصحة الحال فمؤاخذ بما يصدر عنه من ذلك مطاقاً إذ لم يثبت لنا ما يحملنا على تأويل كلامه كن تكلم بها وهو حاضر في صحوه وقد تكفل كثير من الأشياخ بتأويل ما أشكل من كلمات القوم ومنهم أبو المواهب الشعراني في اليواقيت والجواهر وفي الأجوبةالمرضية عما نسب للائمة الصوفية وكان شيخ الاسلام المخزومى يقول لابجوز لأحدمن العلماءالانكار على الصوفية إلا إن سلك طريقهم ورأى أفعالهم وأقوالهم مخالفة للـكتاب والسنة وأما بالاشاعة فلا يجوز الانكار عليهم وكتب العلامة ابن حجر فى شرحه لقول المنهاج (الردة قطع الاسلام بنية أو قول كفر) أي عن قصد وروية فلا أثر لسبق لسان أو إكراه أو حكاية كفر أو شطح ولى فى غيبته أو تأويله بما هو مصطلح عليه بينهم وإن جهله غيرهم إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة عند أهله فلا يعترض عليه بمخالفته لاصطلاح غيره كما حققه أئمة الكلاموغيرهمومن ثم زل كثيرون في النهورعلى محققي الصوفية بما هم بريئون منه رزقنا الله الا دب معهم بمنه وكرمه ونفعنا بهم أجمعين أنظر مطية السالك فى آداب الطريق للعلامة الشيخ أحمد الطاهر الحامدي عليه سحائب الرحمة والرضوان فانها من أجل الكتب في هذا الباب وقد من الله تعالى على الإخوان بطبعهاسنة١٣٠٧ بهامش

كتابه شرح الكشف الربانى عن المورد الرحمانى وهو شرح جليل على أرجوزة أبى المعارف سيدنا وأستاذنا الشيخ احمد بن شرقاوى الموسومة بالمورد الرحمانى والمشرب الأحلى للظهآن في علمي التوحيد والتصوف نفعنا الله يبركانهم وأمدنا بنفحاتهم ونفحات آبائهم وأجداد عمولنا على هذه الارجوزة شرح واسع يدعى روح المعانى والفتح الصمداني على المورد الرحماني تم تعليقه في حدود سنة ١٣٠٩ ونحن في الفسحة الرجبية بالصعيد تحت رعاية صاحب المورد بمنزله بدير السعادة عليه سيحائب الرحمة والرضوان ونسأل الله جلشأنه أن بوفقنا اطبعه ونشره.

#### (بيان الداعي لاطالة المهج عثل هذه الماحث)

و إنما أطلنا المنهج بذكر هذه المباحث التي قد يظن الناظر فيها أنها لبست من موضوعه أولا لاشتمال مقدمة السؤال على نصوص من كلام التجانية وغيرهم تحتاج إلى النظر فهما والبحث في معانها ولقول السائل في صدر المقال فنطلب من فضلكم عملا بمقتضى واجبكم الديني أن تطالعوا كتب القوم الخ وليكون القارىء على بينة من الصلة التامة بين علوم الشريعة والطريقة والحقيقة وليعلم أن اختصاص أهل الشريعة بالبحث فىالأحكام الشرعية وتحديد أعمالهاوعقائدها واختصاص أهل التصوف بالبحث فىالـكلام على المجاهدات النفسية وعلومها لايوجب المباينة بينها بل هو مما يقوى تلك الصلة ولذا قيل حقيقة بلا شريعة باطلة وشريعة بلا حقيقة عاطلة وكان شيخ الاسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه يقول الفقيه إذا لم يكنله إلمام بطريق القوم وملاحظهم واصطلاحاتهم وما تخذهم فهو جاف ولذلك عدم أهل الجـدال من الفقهاء والعباد النرقى فى درجات الأولياء وجمدوا على مافهموا من ظواهر النقول ولم يتعدوا إلى ماوضعه الشارع في طبها من الزواجر والتوادع فلم بزدادوا بكثرة العلم زهدا فى الدنيا و إقبالا على ربهم وفي الحديث (من ازداد علما ولم يزددهدى لم يزدن من الله إلا بعدا ) و بذلك تعلم أن الخاصة والعامة سواء فيما يختص بتشريع الأحكام وأن كل مادون في الـكتب ونشر في الصحف من المطاعن والمثالب على أهل الطريق إنما هو فى أقوام ليسوا من أهل الطريقة والحقيقة ولا من أهل الشريعة فى شيء ورابعا ليكون الناظر فى المنهج على بصيرة فى فهم ما تضمنه السؤال عن صلاة الفاتح وفى حكم ما اشتمل عليه التعريف بالشيخ التجانى وطريقته حتى إذا حكم فيه بشيء فانما يحكم أعن بينة وانصاف واتفاق بين أهل الشريعة والحقيقة ولما لهذه المباحث من الارتباط بما يتعلق بخبر الصلاة الفتحية الذى استند اليه أهل الطريقة التجانية حيث قالوا فى كتبهم إن الشيخ التجانى تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أنها من كلام الله القديم

( القول في العمل بخبره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته )

ومن هذه المباحث وماقدمناه تعلم أيضا مافى جواهر المعانى صحيفة ٩٩ نقلا عن الشيخ التجانى حيث قال وسألته رضي الله عنه هل خبر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بعد موته كحياته سواء فأجاب رضى الله عنسه بما نصه قال الأمر العام الذي كان يأتيه عاما للائمة طوى بساطه بموته صلى الله عايه وسلم و بقى الأمر الخاص الذي كان يلقيه للخاص فان ذلك في حياته و بعدمما ته دائم لا ينقطم تم بين ذلك بعد أسطر بقوله رضى الله عنـــه لأنه كان صلى الله عليه وسلم يلقى الأحكام العامة للعامة فىحياته يعنى إذاحرم شيئا حرمه على الجميع وإذا افترض شيئا افترضه على الجميع وهكذا سائر الأحكام الشرعية الظاهرة ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يلقى الاحكام الخاصة للخاصة وكان بخص ببعض الأمور بعض الصحابة دون بعض وهو شائع ذائع فى أخباره صلى الله عليه وسلم فلما انتقل الى الدار الآخرة وهو كحياته صلى الله عليه وسلم فى الدنيا سواء صار يلقى الىأمته الأمر الخاص للخاص ولامدخل اللاُّمر العام للعام فانه انقطع بموته صلى الله عليه وسلمو بتى فيضه الامر الخاص للخاص ومن توهم أنه صلى اللهعليه وسلم انقطع جميع مدده على أمته بموته صلى الله عليه وسلم كسائر الأموات فقد جهل رتبة النبي صلى الله عليه وسلم وأساء الأدب معه و يخشى عليمه أن يموت. كافراً إن لم يتب من همذا الاعتقاد اه فان ظاهره أن للخاصة تشريعا جديدا للا حكام بعد وفانه صلى الله عليه وسلم لم يكن للعامة كا أن لهم تشريعا مستقلا حل حياته لايشاركهم فيه عامة الأمة المحمدية وأن ذلك جار في سائر الأحكام الشرعية سواء كان الحمم إيجابا أو نديا أو تحريما أو كراهة أو إباحة كما يرشد اليه قوله وهكذا سائر الأحكام الح ولسكن تقدم أن أمره صلى الله عليه وسلم بحكم شرى لاينزل على أحد من أمته بعد وفانه وليس لولى أيا كان أن يتلقى عنه صلى الله عليه وسلم أو عن الله تعالى أو عن ملائد كته يقظة أومناما حكاشرعيا إلا على سبيل التمريف والبيان المأجل فى القرآن أوالسنة ومع ذلك لا يجوز العمل به إلا بعد عرضه على الميزان العام وأما قوله ومن توهم أنه صلى الله عليه وسلم انقطع بيان الحكتاب والسنة حال حيانه وكلاها قد كمل قبل وفانه ولم يبق لا حد من بيان الحكتاب والسنة حال حيانه وكلاها قد كمل قبل وفانه ولم يبق لا حد من والسنة وسيأتى له مزيد

(تلقين العهود للمريدين ليس فيه تخصيص الأمر بالخاصة )

ولعله أراد بالأمر الخاص الذي كان يلقنه صلى الله عليه وسلم لخاصة أمته حال حياته واستمر بعد وفاته ما كان من قبيل تلقين الأذ كار والأو راد لبعض الأمة فقدر وي الطبراني والبزار وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقن بعض أصحابه كلمة التوحيد جماعة وفرادي فأما تلقينه الجماعة فقال شداد بن أوس رضى المه عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب يعنى من أهل الكتاب قانا لا يارسول الله فأمر بغلق الباب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لإله إلاالله فرفعنا أيدينا ساعة وقلنا لا إله إلا الله ثمقال صلى الله عليه وسلم اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها و وعدتني عليها الجنة و إنك لا تخلف الميعاد

تم قال صلى الله عليه وسلم ألاأ بشروا فان الله قدغفر لكم وأما تلقينه صلى الله عليه وسلم الأصحابه فرادى فقد قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه سأات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله دانى على أقرب الطرق إلى الله تعالى وأسهلها على عباده وأفضلها عند الله تعالى قال ياعلى عليك بمداومةذكر الله عز وجل سرا وجهراً فقال على رضى الله عنه كل الناس ذا كرون وانما أريد أن نخصني بشيء فقال صلى الله عليه وسلم مه ياعلى أفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي لاإله إلا الله ولو أن السموات السبع والأراضين السبع فى كفة ولاإله إلاالله فى كفة لرجحت لاإله إلا الله تم قال ياعلى لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله تم قال على رضى الله عنه كيف أذكر يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمض عينيكواسمع منى لاإله إلاالله ثلاث مرات ثم قل أنت لاإله إلاالله ثلاث مراتوأنا أسمع تمرفع صلى الله عليه وسلم رأسه ومدصوته وهومغمض عينيه وقال لاإله إلاالله ثلاث مرات ثم إن عليارفع رأسه ومدصوته وهومفهض عينيه وقال لاإله إلاالله ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وهـذا أصل سند القوم فى التلقين وأخذ العهود وفى أمره صلى الله عليه وسلم بغلق الباب إشارة و بشارة أما الأولى فهي أنالطريق مبنية على ستر الأحوال وأنه لاينبغي أن يذكر كلامهم في حضرة من لم يعتقد فيهم وأما الثانية فهى أنأهل الطريق من أخص خواصه ومن أهل رعايته واختصاصها نظر شمس التحقيق لأستاذنا أبى المعارف ومطية السالك لتلميذه الأكبر الشيخ أحمد الطاهر الحامدي إن أراد هـذا فظاهر أنه ليس من تخصيص الأمر بالخاصة فىشىء كاهو ظاهر وانماهو بيان لكيفيةالعمل بما تقرر حكه فى الشريعة من الرغائب والحمائد التي قد يختار كيفية منها لواحد أولجماعة ويختار غيرها لآخرين كايراه أهل التربية فى إرشاد المريدين وتعلم العلوم للطالبين وتنهيم أسرارها للعاملين وذلك باب واسع يتفاوت فيه العالمون ألعاملون والمخلصون وليس فيه ولا فيما وقع منه صلى الله عليه وسلم لعلى أوغيره تخصيص للأمرالشرعى بقبيل دون

قبيل بحيث لايطلب من غيرهم أن يفعلوه ولا يحظر على من سواهم أن يتعرفوه كيف وهو سند القوم في تلقين المهود لعامة المسلمين المتأهلين للجهاد في سبيل اللموهو من قسم المجاهدات التي تقع في الوجود على أنحاء تختلف باختلاف أحوال السالكين وليس من تشريع الأحكام فيشيء وقدعامتأن الباقي اللا ولياء والعاماء وغيرهم فى الآخذ عنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقظة أومناما إنما هوالتمريف والبيان لكيفية الأعمال المشروعة وتوقيعها على وجه لا يتنافى مع الاحكام الشرعية ولا مع كيفياتهـ التي نص الشارع على توقيع العمل علم توقيعا لا يحتمل التغيير والتبديل ومثلها الأسرار والا حوال والمكاشفات الغيبية التي يطلع الله عليها من يشاءمن عباده فانها كاتستمد منه صلى الله عليه وسلم حال حياته تستمد منه بعد وفاته بل قد نؤخذ عن بعض الصالحين حال حياتهم أو بعد وفاتهم كما ذكره القوم في إرشاد الشيوخ وتر بيتهم للريدين حال سيرهم ومجاهداتهم في الطريق الموصلة إلى الله جل شأنه و بذلك تعلم ما في قوله ومن توهم أنه صلى الله عليه وسلم انقطع جميع مدده الخ لأن امداده صلى الله عليه وسلم لأمته بعد وفاته ليسلازما أن يكون بخصوص هذا التشريع بل ذلك بالنسبة لأمداداته صلى الله عليه وسلم الشاملة لسائر المخلوقات نادر جدا

# (الأحكام المبنية على هذا الأساس)

وقد بنى التجانية على هذا الأساس وهو العمل بخبر النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أحكاما كثيرة منها القول بأن الصلاة الفتحية من كلام الله القديم وأن من تلاها ولم يعتقد ذلك فلبس له ثوابها الخاص كما أخذوا تقدير هذا الثواب من خبره صلى الله عليه وسلم حيث رتبوه على اعتقاد أنها من كلام الله المأخوذ من هذا الخبر وزعموا أن من لم يعتقد ذلك فلبس له هذا الثواب ومثل هذا لايقال من قبل الرأى بل لابد له من سند نبوى أو كشف ربانى وكذلك الحكم بأفضله على سائر الصلوات والا ذكار ربافها تلاوة القرآن وهكذا كل ماجاء عن الشيخ التجانى مما رواه عن والا ذكار ربافها تلاوة القرآن وهكذا كل ماجاء عن الشيخ التجانى مما رواه عن

النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفانه من الما َ ثر والخصائص التي نبهنا على نبذة منها في التعريف أول المقال فان الشيخ التجانى وأتباعه يرون أنفسهم من الخاصة إذلو كانوا يعتقدون أنهم من العامة لماكان ذلك من شريعتهم على أنه إلى الآن لم يعرف نوع الأمر الخاص الذي كان يلقيه صلى الله عليه وسلم لخاصة أمته حال حياته واستمر بعدوفانه حتى بحكم عليه بالخصوص أوالعموم وقد تفالى أصحاب الشيخ التجانى في التنويه بشأن الصلاة الهتحية حتى نقل الشيخ على حرازم عن شيخه في جواهر المعانى صحيفة ٩٩ أنه قال إنصلاة الفاتح لما أغلق أفضل منوجوه جميع الأعمال والعبادات وجميع وجوه البرعى العموم والاطلاق وجميع وجوه الشمول والامكان إلا ما كان من دائرة الاحاطة فقط فان ذكره أفضل منها بكثير دون غيره من الأعمال وأنت خبير بأن مثل هذا إن كان من الأمر الخاص الذي كان يلقى حال حياته واستمر بعد وفانه فليس من تشريع الأحكام الذىالكلام فيه وان كانت أفضلية الأعمال تابعة لأحكامها ولا يصبح أن تقال من قبل الرأى بل لابد لهامن إلهام أوكشف وكلاهما ليس قطعي الدلالة حتى يحتمل معه هذا الفلو الذي قد تعارضه النصوص وأراد بقوله إلا ماكان من دائرة الخ الاسم الأعظم كما بينه و بين فضله في موضع آخر من هذا الكتاب ولعل التجانية يرون أن كل من دخل طريقتهم وتلقى العهدعن أى شيخ منهم يصير بمجرد ذلك من الخاصة مع أنك قــد علمت أن جميع الطرق الآن بل وقبل الآن من عهد بعيد قائمة على الارشاد العام الذي يسمى بالتلقين كما تقدم وأن الارشاد الخاص وشيوخه ومريديه المنوه عنهم فى كتب القوم قــد فقدوا منعهد بعيد ثم قال رحمه الله ربما يعترض بعض القاصر بن ممن لاعلم لهم بسعة الفضل والكرم فيقول إذا كان هذا كما ذكرتم في صلاة الفاتح فينبغي أن يكون الاشتغال بها أولى منكل ذكر قلنا له بل تلاوة القرآن أولى لانها مطلوبة شرعا لا جل الفضل الذي ورد فيه والحونه أساس الشريعة و بساط المعاملة الالهية ولما ورد في تركه من الوعيد الشديد فلهذا لايحل لقارئه ترك تلاوته وأما فضل الصلاة التي نحن بصددها فانها من باب التخيير لا شيء على من تركها وثانيا إن هذا الباب ليس موضوعا للبحث والجدال بل هومن فضائل الاعمال وأنت خبير بما قاله العلماء في فضائل الاعمال من عدم المناقشة فيها وقد أجاب سيدنا رضى الله عنه عن هذه المعارضة قائلا لامعارضة بين هذا وبين ما ورد من فضل القرآن والكلمة الشريفة لان فضل القرآن والكلمة الشريفة عام أريد به العموم وهذا خاص ولا معارضة بينهما لانه كان صلى التعليه وسلم يلتى الاحكام العامة للعامة في حياته إلى آخر ما قدمناه عنه وقد علمت ما فيه وسلم يلتى الاحكام العامة للعامة في حياته إلى آخر ما قدمناه عنه وقد علمت ما فيه وسلم يلتى الاحكام العامة للعامة في حياته إلى آخر ما قدمناه عنه وقد علمت ما فيه

وأنت خبير بأن هذا الأساس الذي بني عليه ماذكر مع ما فيه من الانظار السابقة قد بعارضه كثير من الآيات القرآنية كقوله تعالى في آية الاكال « اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » وفى آية الاحاطة والعموم « مافرطنا فى الكتاب من شيء » وآية البيان والتفكير « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل البهم ولعامهم يتفكرون » وآية عموم التبليغ « يا أبهــا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وآية الهداية العامة « إِن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم » «ذلك الكتاب لأريب فيه هدى للتقين» فان من تأمل هذه الآيات وراجع بيانها من السنة وتفكير الأثمة عرف مافى هذا الأساس وما بني عليه من الأحكام والمتقين جمع متق منالتقوى وهي الهة الصيانة مطلقاً وشرعاً صيالة المرء نفسه عمراً يضره في الآخرة والأولى ومراتبها متعددة لتعدد مراةب الضرر فأولاها التوقى عن الشرك والثانية التجنب عن الكبائر ومنها الاصرار على الصفائر والثالثة ما أشير اليه في حديث لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً ثما به بأس وفي هذه المرتبة يعتبرترك الصفائر وقد اختلفت عبارات الاكابر في هذه المرتبة فقيل التقوى أن لايراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك وقيل التبرى عن الحول والقوة وقيل التنزه عن كل

ما يشغل السرعن الحق وفي هذا الميدان تواكضت أرواح العاشقين وتفانت أشباح السالكين حتى قال قائلهم

ولو خطرت لی فی سواك إرادة \* علی خاطری سهوا حکمت بردتی وهداية الكتاب المبين شاملة لأرباب هذه الراتب أجمعين وأكماءا هداية القوم العارفين «أولئك على هدى من ربهم وأولئك همالمفلحون» فقد هيأ الله لهم أسباب السمادتين ومن عليهم بمصلحة الدارين وتقدم الكلام على إكمال الدين في مبحث إكمال الشريعةوفى روح المعانى للعلامة الألوسى واستدل بالية التبليغ وما شاكلها على أنه عَيْنَاتُهُ أَمَر بِتَبِلِيغُ الثقاين كافة جميع ما أنزل إليه كائنا ما كان وقد فهم بعضهم أن المأمور به تبليخ الاحكام وها يتعلق بها من المصالح دون ما يشمل علم المجاهدات والا سرار أخذا من قوله سبحانه ما أنزل اليك دون ما تعرفنا به إليك وذكر أن علم الاسرار لم يكن منزلا بالوحى بل بطريق الالهام والمكاشفة وقيل يفهم ذلك من ألفظ الرسالة فان الرسالة ما يرسل الى الغير وقد أطال بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم الكلام في هذا المقام والتحقيق عندي أن جميع ماعند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأسرار الالهية وغييرها من الأحكام الشرعية قد اشتمل عليه القرآن المنزل فقد قال سبحانه « وأنزلنا اليك الـكتاب تبيازا لكل شيء « وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء » وقال عَلَيْنَةٍ فَمَا أَخْرِجِهِ البّرَمْذَى وغـيره ستكونَ فَيْنَ قَيْلُ وَمَا الْمُخْرِجِ مَنْهَا قَالَ كتاب الله تعالى فيه نبأ ماقبلكم وخبر مابعدكم وحكم مافيكم وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن مسمود قال أنزل في هذا القرآن كل علم و بين لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنافي القرآن وقال الشانعي رضي الله تعالى عنهجميع ماحكم به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن و يؤيد ذلك مارواه الطبراني في الاوسط من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى إلله تعالى عليه وسلم إنى لا أحل إلا ما أحلالله تعالى فى كتابه ولا أحرم إلا ماحرم

الله تعللي في كتابه وقال المرسى جمع القرآن علوم الاولين والآخرين بحيث لم. يحط بها علما حقيقة إلا المتكام به ثم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلا ها استأثر به سبحانه ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأعلامهم مثل الخلفاء الاربعةومثل ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى قال لو ضاع لى عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ثم ورث عنهم التابهون باحسان ثم تقاصرت الهمم وفنزت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن كل ماحمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت. كل طائفة بفن من فنونه وقال بعضهم مامن شيء إلا مكن استخراجه منالقرآن. لمن فهمه الله تعالى حتى ان البعض استنبط عمر النبي النبي الله ثلاثا وستين سنة من قوله سبحانه في سورة المنافقين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فانهــا رأس الاث وستين سورة وعقبها بالتفابن ليظهر التغابن في فقده بنفس ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهـ دُا ممـ الايكاد ينتطح فيه كبشان فاذا ثبت أن جميع ذلك في القرآن كان تبليغ القرآن تبليغا له غاية ما في الباب أن التوقيف على تفصيل ذلك سرا سرا وحـكا حكا لم يثبت بصريح العبارة لـكل أحد وكم من سر وحـكم نبهت عليهما الاشارة ولم تبينهما العبارة ومن زعم أن هناك أسرارا خارجة عن كتاب الله تعالى تلقاها الصوفية من ربهم بأى وجه كان فقد أعظم الفرية وجاء بالضلال ابن السبهلل بلامرية وقول بعضهم أخذتم عنسكم ميتا عن ميت و يحن أخذناه عن الحي الذي لا يموت لايدل على ذلك الزعم لجوازأن يكون ذلك الآخذ من القرآن بواسطة فهم قدسي أعطاه الله تعالى لذلك الآخذ ويؤيد هذا ما صح عن أبى جحيفة قال قلت لعلى كرمالله تعالى وجهه هل عندكم كتاب خصكم بهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا إلا كتاب الله تعالى أوفهم أعطيه رجلمسلم أومافى هذه الصحيفة وكانت متعلقة بقبضة سينه قال قلتوما فى هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسدير ولا يقتل مسلم بكافر ويفهم منه كما قال

القسطلاني جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه مالم يكن منقولا عنالمفسرين إذا وافق أصول الشريمة وماعند الصوفية على ماأقول كله من هذا القبيل إلاأن بعض كلماتهم مخالف ظاهرها لماجاءت به الشريعة الفراء لكنها مبنية على اصطلاحات فيما بينهم اذا علم المراد منها يرتفع الغبار وكونهم ملامين على تلك الاصلاحات لفول على كرم الله تعالى وجهه كما في صحيح البخارى حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أو غير . ملامين لوجود داع لهم إلى ذلك على ماية تضيه حسن الظن بهم بحثا آخر استا بصدده وقريب من خبر أبي جحيفة ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عنترة قال كنت عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فجاءه رجل فقال إن ناسا يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فقال ألم تعلم أن الله تعالى قال « يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » والله ماورثنا . رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء فى بيضاء اله وعلى هذاالتحقيق،لم يبق لولى أو غيره من إنس أو جن بعد إنزال القرآن والسنة وتفكير الأثمة إلهام أو كشف بشيء جديد مستقل سواء كان من قبيل الأحكام أو من قبيل المجاهدات والأسرار نع لهم النعريف والبيان لما أجمل فى كتاب الله الذى جاءفيه «مافر طنافى الكتاب من شيء α وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصيحابة وأفكار الأثمة بيان له فالقول بأن للخاصة تشريعا جديدا يخالف تشريع العامة وأن هذاالتشريع مستمر له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قول لاد ليل عليه نع أخذ الأولياء من معانى الكتاب والسنة بالدلالة الاشارية المصحوبة بالفيوض الالهية أمر لانزاع · فيه و يجوز العمل به لأهله مالم يخالف نصا أو إجماعا أو جلى قياس وقد علمت أن في الكتاب كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فيه وقد قيل إن الشيخ الآكبر محيي الدين بن العربي قدس الله تعالى سره وقع يوما عن حماره فرضت رجله فجاؤا ليحملوه فقال أمهلوني فأمهلوه يسيرا ثم أذن لهم فحملوه فقيل له في ذلك فقال راجعت كتاب الله تعالى فوجدت خبر هذه الحادثة قد ذكر فى الفاتحة وهذا أمر لا نصل إليه عقولنا ومثله استخراج بعضهم من الفاتحة أسماء سلاطين لا عثمان وأحوالهم ومدة سلطنتهم إلى ماشاء الله تعالى من الزمان ولابدع فهى أم الكتاب وتلد العجب العجاب أنظر تفسير الألوسى وقد علمت حكم العمل بالهام الصوفية سواء كان من دلالة الكتاب والسنة أو من مجرد الفيوض الالهية وأن الكلام معهم في مقامين مقام تشريع الاحكام وتحديد أعمالها و بيان أسبابها وشرائطها ومقام المجاهدات وأسرارها ولكل مقام مقام الأحكام وما يتعلق من الاسبيل البوته والاعتداد به إلا من الشرع ومقام المجاهدات وما يترتب عليها من الأسرار والأذراق فسبيله أعم من ذلك فافهم وليس فى الأمر جزاف بل من الأسرار والأذراق فسبيله أعم من ذلك فافهم وليس فى الأمر جزاف بل من الشرء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

## (كلام الامام الشاطبي وابن السمعاني في العمل بالفراسة والكشف والالهام والوحي النومي)

وفى موافقات الشاطبي أن الفراسة والكشف والالهام والوحى النومى عبارة عن معنى واحد وهى واردة فى السنة والكن للعمل بمقتضاها شرط وهو أنهذه الامور لايصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لاتخرم حكما شرعيا و لاقاعدة دينية فان مايخرم ذلك ليس بحق فى نفسه بل هو إما خيال أو وهم و إما من إلقاه الشيطان وقد بحالطه ماهو حق وقد لايخالطه وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع والواجب أن يعرض ماجاء عن الأئمة على المكتاب والسنة فما قبلاه قبلاه تركناه وماعلينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها و بذلك وحى شيوخهم وأن كل ماجاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال عرضها و بذلك وحى شيوخهم وأن كل ماجاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال مارسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالزامات والصوفية هم الممروفون مارسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالزامات والصوفية هم الممروفون

( ٥ – المنهج القويم )

بإتباع الشريعة المقتدون بأفعال السلف الصالح المثابرون في أقوالهم وأفعالهم على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك اله وقال ابن السمعاني و إنكار الالهام مردود و يجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه به ولـكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل مااستقام على الشريعة المحمدية ولم يكن في الـكتاب والسنة مايرده فهو مقبول و إلا فردود يقع من حديث النفس ووسوسة الشيطان ثم قال ونحن لاننكر أنالله تمالى يكرم عبده بزيادة نور منه يزدادبه نظره ويقوى به رأيهو إنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لايعرف له أصل ولانزعم أنه حجة شرعية و إنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده فان وافق كان الشرع هو الحجة قال في فتح الباري و يؤخذ من هذا ماتقدم التنبيه عليه من أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمره بشيء لابد من عرضه على الشرع الظاهر اه بل وكذلك إذارآه في اليقظة إذلافرق بين الرؤيتين بل قيل إن الرؤية المنامية أقوى من الرؤية اليقظية التي يدعيها بعض الصالحين فما قيل في المنامية يقال فيها بالاولي قال في فنح الباري وبالجملة فرؤ يته عايه الصلاة والسلام يقظة أو مناما بعد أموته . لااعتبارلها في ثبوت الأحكام الشرعية بل لابد من الرجوع إلى ما أنزل عليه (ص) من وحي الـكتاب والسنة حال حياته وفي فتح الباري في تعريف الصحابي من كشف له من الأولياء فرآه صلى الله عليه وسلم على طريق الـكرامة بعــد موته لابعد صحابيا لأن حيانه صلى الله عليه وسلم و إن كانت مستمرة ليست دنيوية وإنما هي أخروية برزخية لانتعلق بها أحكام الدين لأن المراد الرؤيا المعهودة الجارية على العادة وهي الرؤية في حياته في الدنيا لأن النبي صلى الله عايه وسلم هو المخبر عن الله وهو ما كان مخبراً عنه للناس في الدنيا لافي القبر فدل كلامه على أن الاخبار الواقع منه صلى الله عليه وسلم فى القبر غير معتبر شرعا لها يروى من ذلك عن الأولياء حجة لم يقل به إلا المبتدعة انظر مشتهي الخارف الجانى للا ستاذ الشيخ مجد الحضر الشنقيطي منتي الما الحكية بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل

الصلاة والسلاموقد علمت أن الكلام هنا في مقام الأحكام الشرعية لافي مقام المجاهدات والأسرار الربانية ودخل في ذلك جميع أنواع الالهام كالهام المعانى والهام الا لفاظ والـكتابة والاشارة وسائر مايفهم به الشيء من الدلائل ومنــه كتابة صلاة الفاتح فى الصحيفة التى تلقاها القطب البكرى وتلقى الشيخ التجانى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته خبر هذه الصحيفة ومنه إلهامه أنها من كلام الله القديم سواء كان بدلالة هذا الخبر أو بخبر آخر يقظة أو منا.ا فكل ذلك غير مأمون ولا مضبوط إلا أن كونها من كلام الله القديم لابد من عرضه على الميزانالعام فانوجد فيه مايوافقه فذاك و إلا فلا يعمل به لا نه حكم اعتقادى نقلى كقولنا هذه السورة أو هذا الحديث القدسي من كلام الله القديم لابد في إنباته من دايل شرعي يعول عليه كما لابد من البحث أيضا عن حكم اعتقاده عندهم هل هو واجب أو مندوب أو مباح لا ن اعتقاد كون الصلاة الفتحية من كلام الله القديم مما يتعلق به خطاب الشارع بالاقتضاء أو التخيير كسائر أفعال. المسكلةين وهيمايكن المكلف تحصيله وتتعلق به قدرته كالا كلوالشربوالقيام والقمود والعلم والإيمان كما قال تعالى « فاعلم أنه لا إله إلا الله » وقال جل شأنه « آمنو ابالله ورسوله » إذاعلمت هذا فالصلاة الفتحية على زعم التجانية يتعلق بها ثلاثة أحكام الا ول كونها من كلام الله القديم ومحل إثباته علم العقائد والتوحيد والنانى وجوب اعتقاد أنها من كلام الله القديم أو ندبه أو إباحته والثالث ندب تلاونها أووجو به ومحل بحث هذين الحكمين علمالفروع والظاهر أزالتجانية الذين جعلوا الصلاة الفتحية من أورادهم اللازمة لايقصدون بذلك أن أصل تلاوتها واجب شرعا إذ لم يتعلق بها أمر شرعي كتابا أو سنة يفيد وجوبها ظنا أوقطعة و إنما أرادوا تأكد الذكر بها والنزام تلاوتها كسائر مايلفنه شيوخ الطريق لمربديهم حينًا يأخذون عليهم العهد بالنزام أذكار وأوراد يختارونها من الرغائب. والحمائد الشرعية حسيما يرونه صالحا فى تربية المريدين كل بحسب استعداده ومقدار

همته سواء كان مأ ثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أو غير مأ ثور نع مثل هذا يقال له واجب نفسى يتأكد فعله عندهذه الطائفة تأكد الواجبات الشرعية ولذلك وسموا طريق القوم بأنها العمل بالأحكام الشرعية على الوجه الأتم الا كل فلم يفرقوا بين واجب ومندوب في تأكد عمله والاهتمام بشأنه

(الكلام في الشيخ المرشد والفرق بين التاقين والعهد)

وشيخ الطريق الذي لابد للريد من اتخاذه والعمل بارشاده والقوم يعدونه ركنا من أركان الطريقهو العارف بالخواطر النفسية والشيطانية والملكية والربانية وبالاصل الذي تنبعث منه هذه الخواطر و بحركاتها الظاهرة و بما فيها من العلل والامراض الصارفة عن صحةالوصول إلىءين الحقيقة العارف بالأدوية وأعيانها وبالا زمنة التي يحمل المريد على استعالها فها وبالعوائق والعلائق الخارجة مثل الوالدين والأولاد والأهل والسلطان بسياستهم وبجذبة المريد صاحب العلة من أيدبهم وهذاكله إذاكان المريد له رغبة في طريق القوم والسير على منهاجهم و إلا فلاينفمه شيخ ولاغيره كاذكره القوم وظاهر أنهذا إنما هو في الارشاد الخاص الذي يجب أن يكرن الشيخ فيه على هذه الحالة والمريد على عام الاستعداد لقبول كل ما يؤخذ عليه و يوجه إليه من الأوراد والأذكار حسما براه شيخه ناجعا في سبره للوصول إلى ربه وقد أصبح هذا بلا ربب أندر من الـكبر يت الاحمر بل قد عدم من قرون عديدة و إن عثر فيه على الشيخ فلا يعثر فيه على المريد فلم يبق إلا الارشادالعام الذي يرجع إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يشترك فيه سائر العلماء العارفين بمواضع الامر والنهى وطرق الدعوة إلى الله وهديه المستقم وهو من أفضل الاعمال إذهو الوراثة النبوية العامة والهداية الربانية الشاملة فاذا قام به الشيوخ على الوجه المشروع علما وعملاكانوا من الـكمل الوارثين ولهم من الاجر مثل ماللسا لفين كما يشير إليه قوله تعـالى « ولتـكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وأولئكهم المفلحون » وقوله جل شأنه

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون» ومن هذا القبيل فربق الوعاظ من العلماء بل هم خيرة أهل الارشاد وخاصتهم إذا نخلقوا بأخلاق الله وسنة رسوله والمستخيرة أهل الارشاد وخاصتهم إذا نخلقوا بأخلاق الله وسنة رسوله والمستخيرة أو إلا فوعظهم و إرشادهم قليل الجدوى كايشير اليه قوله تعالى « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تنلون الكتاب أفلات قلون و ذلك من العلماء عار وشنار كما قال شاعرهم

لاتنه عن خلق وتأتى مثله \* عار عليك إذا فعلت عظيم وإلى الفرق بين الارشاد العام والخاص أشار مولانا وولى نعمتنا أبو المعارف في رسالته شمس التحقيق بعبارة أخرى حيث قال إعلم أن العهد لا يؤخذ إلا على أهل الصدق والرغبة التامة في طريق القوم وأما غيرهم فله التلقين المجرد عن العهد فان العهد ميثاق و إلزام ولا يكون إلا لا هل الصدق التام اه والغرض من التلقين نقل الغامة من المعاصى إلى الطاعات وأما عهد القوم المنوه عنه في كتبهم فلقصود منه نقل المريد في مدارج الطاعات والترقى من الاحوال إلى المقامات وشتان ما بينهما

### (بيان مايحتاج إلى الميزان وما لايحتاج)

وفى اليواقيت والجواهر نقلا عن الشيخ الأكبر أن ماجاء على اسان النبي صلى الله عليه وسلم لابحتاج إلى ميزان لان الرسول هوا ايزان المبين كما قال تعالى «وأنز لنا إليك الذكر لنبين للناس ما نزل اليهم» وماجاء عن الله بطريق الالهام وجب علينا أخذه بلا ينزان فالأخذ من الرسول واجب على الاطلاق الائمن فيه من مكر الله والأخذ عن الله بالالهام واجب على التقييد لعدم الأمر من ذلك وقد أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم الميزان الوضوع فن أراد السلامة فلا يدع ذلك الميزان من بعده اه والأخذ عن الملائدكة وعن أرواح الأنبياء بعد الموت كالأخذ عن الله تعالى فلا يسوغ لأحد وليا أوغيره أن يأخذ في أحكام الدين مستقلا بالهام أو رأى لأن فلا يسوغ لأحد وليا أوغيره أن يأخذ في أحكام الدين مستقلا بالهام أو رأى لأن

نبوة التشريع قد انقطعت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما لمن بعده من الصحابة والتا بعين والأثمة المجتهدين والعلماء الوارثين التبليغ والبيان والاستنباط من الكتاب والسنة كايشر إليه قوله نعالى في آية البيان « ولعلهم يتفكرون » وفي شرح المواقف والالهام على تقدير ثبوته لايأمن صاحبه أنهمن الله فيكون حقا أومن غيره فيكون باطلا إلابعدالنظر وانلم يقدرعلى تقريره وتحريره وفيشر حالعقائد النسفية والالهام ليس من أسباب العلم عند أهل الحق بحيث يعول عايه في أحكام الدين بطريق الاستقلال بلابدممه من النظر فيما يثبت منها بالنظر كالعقائد التي يتوقف اثباتها علىالنظر ومع ذلك لايعتدبه إلا إذا ورد من السمع وأما مالايتوقف منها على النظر كالسمعيات فطريق اثبا ته الشرع اله ومنه كون هذه الصلاة من كلام الله القديم فانه ليس حكما عقليا يكنى في اثباته النظر بلهو حكم نقلي يتوقف ثبوته على السمع وفى اليواقيت والجواهر ان كشف الولى لا يتعدى كتاب نبيه وسننه أبدا و بتقدير أن يأتينا بعلم من طريق كشفه لايجوز لنا العمليه إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة وموافقته لهما وفيه أيضا نقلا عن الشيخ الأكبر أن غاية أمر الأولياء أنهم يتعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الفتح و بعده ومتى خرجوا عن شريعته هلكوا وانقطع عنهم الامداد فلايكنهم أن يستقلوا بالأخذ عنالله أبدا اله وظاهر أن هذا فى الأحكام الشرعية اعتقادية أوعملية وأماغيرها من أسرار التشريع والتكوين فقد إيطامهم الله تعالى ويعامهم به بطريق الالهام ولهم واغيرهم أن يأخذوا به كاذهب إليه السادة الصوفية وبالجملة فالأحكام الشرعية لاسبيل لا ثباتها على وجه يعتدبه إلامن طريق النبوة والوحي صونا لأحكام الله عن الخطأ بقدر المستطاع إذا علمت ذلك فلا نزاع فيما ذهب إليه السادة الصوفية من أنه إذا حصل للآنسان طهارة النفس وتزكية القلب وقطع العلاءق الدنيوية والاقبال على الله تعالى بالكلية انكشفت لهالقلوبو رأى الملائكة وسمع كلامهم واطلع على أرواح الأنبياء والملائكة واندا الزاع في حـكم مايأخـذه

عنهم هل يتبع فيه أولانقدم الميزان فى ذلك كالانزاع فى أن القطب البكرى من أكابر الصوفية ومن أهل الكرامة والاختصاص ومن الكل الذين صحت أحوالهم وصفت قلومهم واشتهر وا بالفضل والولاية

(الكلام في نتائيج المجاهدات وألقابها وشمول الوحى والالهام لجميع أنواعها) وأخذ الـكحلمن الأولياء عن الحضرة النبوية وغيرها لدقائق المانىوالعلوم التي اصطلح القوم على تسمية أنواعها بألقاب لايعرف الفرق بينها إلا من خصه الله بالعلم اللدى أمر جائز وواقع كثيرا لهؤلاء السادة ولا يسع أحدا من المسلمين انكاره ومنجاهد فيالله حقجها ده وسارعلى الدرب وصل الى أبوابه وعرف علم ألحقيقة وما اندرج تحت لوائه مما يلقبونه بالاسرار والانوار والفتوحات والمواهب والفيوضات والحقائق والدقائق والتجليات والمشاهدات والمكاشفات والممارف والحضرات والمقامات والمنازل والواردات والاحوال وغيرها مما اصطلح عليه القوم في هذا الباب وكلذلك من نتا أيج المجاهدات النفسية التي هي العمل بالشريعة المحمدية على الوجه الاتم الاكل وكشف ذلك تارة يكون بالغا المعانى في قلوب الأصفياء مجردة عن القوالب اللفظية وتارة يكون في قوالب لفظية أو رسوم كتا بية أو أفعال اشارية فقد نقل الملامة الألوسي عن بعضهم أن الوخي كما يكون بالالقاء في الروع يكون بالخـط والكتابة وعن النخمي قال إمكان في الانبياء عليهم السلام من يخط له فى الارض ومعنى الوحى لغة يشمل ذلك فقد قال الامام أبوعبد الله التيمى الاصبهاني الوحي أصله التفهيم وكل ما فهم به شيء من الالهام والاشارة والكتابة فهووحى وأضعف أنواع الالهام مافهم بالكتابة وقال الراغب أصل الوحى الإشارة السريعة ولتضمنه السرعة قيل أمر وحىوذلك يكون بالكلام معالرمز والتعريضوقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وباشارة ببعض الجوارح وبالكتابة وقد حمل على دلك قوله تعالى « فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشيا » فقد قيل رمز وقيل كتب اه والوحى اللغوى شامل لجميع أنواع الالهام أما وحى النبوة

فخاص بمعنى لابوجد في غير الانبياء علمهم السلام وهو المسمى بوحى النشريع الخاص بالأحكام الشرعية وذلك لا يكون للقطب البكرى ولا أفيره من الأولياء اذا علمت هذا فما فهم بهالصيغة الفتحية من الكتابة في الصحيفة النورية مع كونه لايدل على أن هذه الصيغة المفهومة بالكتابة المذكورة من كلام الله تعالى لا يصح أن يقال انه ألهم بهذلك لاللقطب البكري ولا الهيره بل لابد في ثبوته من وحي النبوة المسمى بوحي التشريع لان كونها من كلام الله تعالى حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل خاص أو عام من كتاب أو سنة كما في القرآن اللفظي فقد ثبت أنه من كلامالله تعالى بخبر من ثبت صدقه بالمعجزة الدالة على نبوته وباجماع الآمة على أن القرآن وكلجزء من أجزائه كلام الله و باعجازه وعدم قدرة الخلق على الاتيان بسورة من مثله وهذا مما اختص به القرآن من بين سائر كلامه تعالى من الكتب السماوية والأحاديث القدسية فانها ليست من النظم المعجز والحنها من كلام الله الثابت بالكتاب ؛ والسنة وظاهر أن الصلاه الفتحية ايست من هذا ولاذاك وعلى فرض أنها من كلام الله القديم فهل يقال فيها ما قيل في القرآن اللفظي من الاطلاقات الاسمية والأحكام الحلافية بتنزيلها منزلة القرآن كما قاله التجانية فىصدر المقال وللتذبيه على ذلك وإن طال بهالكلام نقول

## (ما يطلق عليه لفظ القرآن وما يتعلق به من الاحكام)

القرآن كما يطلق على الصفة القديمة الوحدانية القائمة بذاته تعالى باعتبار تعلقاتها وعلى الكلمات الغيبية الأزليدة المترتبة في علم الله تعالى بتلك الصفة يطلق حقيقة شرعيدة بل وعرفية ولغوية أيضا على صورها الكونية المتجددة التي هي مظاهر تلك الكلمات الغيبية المنزلة في هده المراتب الحادثة من غدير حلول فيها ولا انفصال عن ذاته المقدسة وهده الصور الكونية هي التي اطلق عليها لفظ القرآن علما شخصيا بدون التفات إلى تعددها بتعدد محالها أو علما جنسيا وقد دات آيات التحدي وغيرها على انها كلام الله تعالى كما قال جدل شأفه

« قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأ توا بمثل هذا القرآن لا يأ تون بمثله » ومع ذلك لاينبغي أن يقال فيه إنه حادث أو مخلوق تحاشيا من الذهاب إلى معنى القديم كما وقع لابن عباس رضي الله عنه فقد أخرج ابن مردويه عن طاوس. قال جاءرجل إلى ابن عباس من حضر موت فقال يابن عباس أخبرني عن القرآن الكلام أمن كلام الله تعالى أم خلق من خلقه سبحانه قال بل كلام من كلام الله. تمالى أوما سمعته سبحانه يقول « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » فقال له الرجل أفرأيت قوله تعالى a إناجعلناه قرآنا عربيا » قال كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ بالعربية أما سمعت الله يقول « بل هو قرآن مجید فی لو ح محفوظ » اه یعنی فلیس معنی جملناه قرآنا خلقناه بل معناه كتبناه في اللوح المحفوظ برسوم عربية فالجعل متعلق بالرسوم الكتابية لا بالا لهاظ العربية ولك أن تفرض سؤال الحضرمي وجواب ابن عباس في القرآن. النفسي حيث أعقبه بقوله الكلام وكلام الله إذا أطلق يراد به الكلام النفسي القديم وسماعه بسماع الكلام اللفظي الدالعليه ولهذا قيل انه بهذا المعني لاينبغي أن يقال فيه إنه غير مخلوق أوغير حادث ائتلا يسبق الى الفهم أن المؤلف من الاصوات والحروف قديم كما ذهب اليه الحنا بلة بل ينبغي أن يقال القرآن كلام الله غـير. مخلوق فيتبع فىالتحديث عنه بكلام الله لتبادره فىالقديم وتبادر القرآن فى الحادث وان كان كل منهما أي من لفظ كلام الله و لفظ القرآن كما يطلق على القــديم. يطلق على الحادث فني شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني قال ولما صرح الكلام النفسي القديم كما يطلق على النظم المتلو الحادث فقال والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق عقب القرآن بكلام الله تعالى لما ذكره المشايخ من أنه يقال. القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولايقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم، أن الؤلف من الاصوات والحروف قديم كما ذهب اليه الحنا بلة وأقام غير مخلوقة.

حقام غير حادث تنبيها على اتحادها وقصدا الى جرى الكلام على وفق الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله تعالى غـير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهوكافر بالله العظيم وتنصيصا على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين وهو أن القرآن مخلوق أوغير مخلوق ولهذا تترجم المسألة بمسألة خلق القرآن وتحقيق الخلاف بينناو بينهم يرجع إلى اثبات الكلام النفسي ونفيه والافتحن الانقول بقدم الالفاظ والحروف وهم لايقولون بحسدوث الكلام النفسي ودليلنا مامر أنه ثبت بالاجماع وتواتر النقل عن الانبياء صلوات الله عليهم أنه تعالى متكلم ولامعني له ســوى أنه متصف بالــكلام ويمتنع قيام اللفظى الحــادث بذانه تعالى فتعين النفسى القديم والقرآن الذي هوكلام الله تعالى القديم مكتوب · في المصاحف لابذانه بل بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليــ معفوظ · في قلو بنا أي بالألفاظ المخيلة مقروء بألسنتا أي بالحروف المانوظة السموءــة مسموعبآذا نناأ يضاغير حال فيها أىمع ذلك ليس حالافى المصاحف ولافى القلوب والالسنة والآذان بلهومعني قديم قائم بذات الله تعالى يلفظ و يسمع بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنطم المخيل ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه والدليل على ثبوت صفة الكلام لله تعالى اجماع الامة وتواترالنقل عن الانبياء عليهم السلام أنه تعالى متكلم مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام فثبت أن الله تعالى متصف بصفة الكلام وأما كون القرآن كلام الله تعالى فقد تقدمت أدلة ثبوته والصحائف النازلة على الاولياء التي هي ألواح جزئيــة كتب الله فيها ماألهم به أولياءه برسوم خاصة يعرفها أهام ا إذا قيل فيما كتب فيها أنهمن كلام الله القديم أومن كلام الله تعالى مطلقا وأنه بمنزلة القرآن أو بمنزلة الإحاديث القدسية فلا بد من ثبوت ذلك بدليل شرعي يعول عليه لان الحكم الاعتقادي المتعلق بذات الله تعالى وصفاته لخطورته لابد أن يثبت بدليل شرعي يعول عليه حجتى يعند به عقيدة إسلاميــة وانظركيف احتاط الشيوخ في حماية كلام الله المقديم فنزهوه عن أن يقال كيت وكيت ووجهره بقولهم الملا يسبق الفهم الخ فان في ذلك دلالة واضحة على خطر هذا المقام وأنه يجب تنزيه كلام الله القديم عن أن يدرج فيسه كما قلنا مااشتهر أنه ليس منه بلا دليل فالصيغة الفتحية إذا قيل إنها من كلام الله القديم أومن كلامه تعالى لابد فيها من ذلك واذا عرض هذا الحكم على الميزان العام ولم يوجدنص من كتاب أوسنة أو إجماع يدل عليه لا يعتد بمه عقيدة بل لا يصح القول به لما فيه من إثبات صفة لله تعالى لم يدل دليل على شوتها وذلك بخلاف الحكم الفرعى إذا عرض على الميزان العام ولم يوجد ما خالفه عقلاً أو نقلا بحوز للولى أن يعمل به فى خاصة نفسه ولا يجوز اله يره أن يقلده فيه كانقدم وسيأ فى لهمزيدوا نظر هل يصح أن يقال فها كتب فى هذه الصحائف فيه كانقدم وسيأ فى لهمزيدوا نظر هل يصح أن يقال فها كتب فى هذه الصحائف فيه كانقدم وسيأ فى لهمزيدوا نظر هل يصح أن يقال فها كتب فى هذه الصحائف أن ينزل فى حقه مايدل على آنه من كلام الله أجواب لا يصح شىء من هذا إلا بعد أن ينزل فى حقه مايدل على آنه من كلام الله تعالى بدليل يعول عليه من كتاب أوسنة أو إجماع كما تقدم

(الكلام في رواية خبر الصحيفة الفتحية وأنها من كلام الله القديم)

لم يثبت عن أحد من الأولياء أوغيرهم على مارأينا في كتب القوم أنهروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرالصلاة الفتحية وأنها من كلام الله الفديم وأن فضلها كيت وكيت إلا ماذكره الشيخ على حرازم في كتابه جواهر المعانى وتبعه التجانية في ذلك والشيخ على حرازم ومن على شاكلته نمن روى هذا الحبر هل يصبح أن يعتمد على روايتهم مع ولوعهم باذاعة ماأذاعوه عن شيخهم من الأفاويل والدعاوى التي ير ونها من أعظم الأسرار و يعدونها من اختصاصاته ألم يعلموا أن نشر هذه الأسرار بين العامة الذين لا يفهمون الكثير منها قد يحملهم على الحوض فيهم وانتهاك حرمة شيخهم وأن ذلك من إيفاظ الفتنة النائمة النهى عنه وهب أن راويتهم عن الشيخ التجانى طحيحة لاوهم فيها فهل رواية الشيخ التجانى طهذا

الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أرباب الاحوال كما تقــدم نقله فى جواهر المعانى ولاندرى فى أى حال روى هذا الخبر يعول عليها ويصح العمل بها و بما أخذوه منها في هذا الحكم الخطير وهو أن صلاة الفاتح من كلام الله القديم وكيف يعمل بها في هذا الباب وهي انكانت صادرة عنه في حالة الصحو فقد نصوا على أن رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة ليست كالرؤية المتعارفة بل هي كرؤية النوم لايجوز الاخــ نبها في أحكام الله إلا بعد العرض على الميزان العام وان كان في حال غيبة فمنع التمويل عليها في هذه الحالة أشدواذا صح مانقله عنه أصحابه في كتبهم من المقالات والدعاوي التي تضيق بها صدور قوم وتتسع لها صدور آخرين وصح أنها صدرت عنه حالة الصحو فانى لمن لم يقف على حقيقتــه ولم يكن على بينة من أمره أن يعتقد أنه من عامــة الاولياء فضلا عن الكاملين الذين لم يخلوا باتباع الشريعة قدر الشعيرة حتى تصح لهم رؤية اليقظة بل بجو زحينئذأن تكون هذهر ؤ ياخيال لارؤ يةعيان فقد نصواعلى أن الحيال قديقوى على نصب الصورالخيالية في عالم الحسوالشهادة نصب الاعيان كانصواعلى أن روّ ية اليقظة باب ضيق قل من يقع له ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها بل قد عدمت من قرون عديدة فما بالك نزمان الشيخ النجاني الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت أنواع الفسوق والبدع وبعدت فيه المناسبة بين الناس وبين الحضرة النبوية ونحن وانكنا نجوز وقوع رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة للشبيخ التجانى وغيره ولكن الجزم بوقوعها وأنه صلى الله عليه وسلم أخبره بخبر مثل هذا على وجه يستفاد منه حكم شرعى وهو أن صلاة الفاتح من كلامالله القديم محل نظر إذ لا سبيل إلى ضبطه ولا إلى تشريعة للعامة أو آلحاصة إلا بوحى من النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته

( الكلام في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة )

وقد اختلف العلماء في امكان رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد موته يقظة كما اختلفوا

في وقوعها كذلك مِ ألف الحافظ السيوطي كتابا في ذلك سماه تنو يرالحلك في رؤية النبي والملك قال فيه ولم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قد يؤخذ من حديث رؤيته منا ما كما في صحيح البخاري ومسلم عن أ بي هر يرة من رآ ى فى المنام فسيرا تى فى اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى وللعلماء فى أو ال قوله فسيرانى في اليقظة وجوه منها أن المراد به من آمن به صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يره لكونه حينتذ غائبا عنه فسيراه في اليقظة فيكون الحديث مبشرا الكلمن آمن به ولم يره أنه لابد أن يراه في اليقظة قبل موته ولعل من تخلف عنه ذلك يكون لعارض من قبله ومنها أنه على النشبيه والتمثيل كما دل عليه قوله في الرواية الا خرى فكا أنما رآنى في اليقظة ومنها أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه قال ابن أبي جرة ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي عِلَيْكُنِّي في المنام تمرأوه بعد ذلك يقظة وسألوه عن أشياء كانوا متخوفين منها فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمركذلك بين الناس في عالم الحسومع ذلك فليست كالرؤية المتعارفة بل هيرؤية خاصة وجمعية برزخية قد تقع للشخص وآخر جالس معه لا يدرك شيئا من آثارها كالحياة البرزخية التي تذبت الانبياء والشهداء في قبورهم فأحكامها ليست كالحكام الرؤية اليقظية المعروفة حتى يلزمها مايلزمها والحق أن رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد موته يقظة جائزة ولا مانع من وقوعها على هـذا الوجــه الذي أشرنا اليــه وقد نقلناه مفصـلا عن روح المعانى للمـلامة الألوسي في خاتمة المطالب القدسية لكاتب هذه السطور جوابا عن سؤال رفع إلى شيخ الجامع الازهر في شهرر بيع الأولسنة ١٣٢٤ فعهد إلينافضيلته الاجابة عنه إذ ذالةونص السؤال والجواب ما قولكم في رجل ادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من قبره ونوجه إلى بعض الجهات وخاطب بعض مشائخ الطرق شفهيا وهو الشيخ التجانى وقالله أولادك أولادى وأصحابك أصحابى فهل هذه الدعوى صحيحة الجواب أما بعد حمد الله فاعلم وفقك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم خطر بباله هذا الموضوع أن يعتقد

آن النبي صــلى الله عليه وسلم حى فى قبره بجسمه و روحــه وأنه بهيئته التى كأن عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شي. وان حياته صلى الله عليه وسلم نوع من الحياة غير معتمول لنا أنم من حياة الشهداء وأقوى وأكل من الحياة الدنيوية وإن لم يحس بها ولا يدركها كل أحد حتى لو فرض المكشاف القريب الشريف لابرى الناس النبي فيه إلا كايرى سائر الاموات الذين لم أ كل الارض أجسادهم وربما يكشف الله لبعض عباده فيرى مالا يرى الناس من أسرار الك الحياة وآثارها وكذلك سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وكما انحياته صلى الله عليه وسلم بعد وفانه غير معقولة لما كذلك رؤيته بالبصر ليست كالرؤية المتعارفة عند الناس وإنما هي جمعية حالية وحالة برزخية وأمر وجداني لايدرك حقيقته إلا من باشره وأنهذه الرؤيا إما تقطع للكاملين الذين لم يخلوا باتباع الشريعة قدرالسعيره أولاهل الجذب والشهود الذين لم يفرقوا في هذا العالم بين معقول ومشهود وأن الذي يرى خارج القـبر وينتقل إلى الجهات إنما هو مثاله عليالية وصورته لا جسمه وبدنه كما عليه أكثر أرباب الاحوال وبه صرح الفزالي وغيره من أئمة الدين وذلك إما بأن تتشكل روحه الشريفة وتظهر بصورةمرئية مع بقائها متعلقة بجسمه الشريف الحي في القبر السامي المنيف كاظهر جبريل عليه السلام بين يدى الني صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب وغيره ومع ذلك لم يفارق سدرة المنتهي وإما بجسد مثالى تتعلق به روحه صلى الله عليه وسلم كما هي متعلقة ببدنه الشريف ولا مانع من تعدد الجسد المثالي إلى مالا يحصى مع تعلق روحه بكل جسدوبذلك ينحل السؤال عن كيفية رؤية المتعددين له عليه الصلاة والسلام في زمان واحد في أقطار متعددة وقديري نفس جسده الشريف ولكن في تبره محيث لا ينتقل من موضعه المنيف وإلا خلت منه الروضة الشريفة وامتنع رؤيته في مكانين في زمان واحد لذوى الأحوال والمقامات نعم يجوز أن ينتقل من قبره في نظرالوائي وخياله وعلى ذلك يرى من أمكنة متباعدة

كالشمس في كبد الديماء وضوءها \* يفشي البلاد مشارقا ومغاربا و ينبغي لمن وقع له ذلك من الكمل أن لا يشيعه بين العامـة لمـا فيه من التعرض. للفتنة وحمل الناس على سوء الظن والنهمة وقدد نصوا على أن رؤية اليقظة باب ضيق قل من يقع له ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها بل عدمت من قرون عديدة فما بالك بهذا الزمان الذي كثرت فيهالفين وانتشرت أنواع الفسوق. و بعدت فيــه المناسبة بين الناس و بين الحضرة النبوية وبالجملة فرؤ ينه صلى الله عليه وسلم فى اليقظة ومخاطبته مقام عال وسر ربانى متى انكشف استترومتي ظهر خنى أنظر تفسير الالوسى و إحياء الغزالى فيما يتعلق برؤ يته صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ذلك فالشيخ التجانى الذي نسب اليه المدعى ماذكر في السؤال إنكان من الكمل أصحاب الولاية والكشف العارفين بالله تعالى فلامانع من رؤيته للني صلى الله عليه وسلم على أحـد الوجوه المتقدمة ولا من أنتقال بدنه الشريف في نظر الراثى وخياله أوانتقال مثاله وصورته الشريفة ومخاطبته له شفهيا وقوله له أولادك أولادى أى هم تحت نظر الحضرة النبوية ولحظما إذا كانواعلى قدم الشيخ المرشد ومنهيج الكتاب والسنة وأصحابك أصحابى أى محبوبك التابعون لنهجك القويم أصحابي أي معي وهتمتعون بصحبتي قال تعالى ﴿ وَمَن يَطْعُ اللَّهُ وَالْرُسُولُ. فأولئك مع الذين أنع الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوائك رفيقا » ومع هذا لايظن بالشيخ التجانى إذا كان من أهل هذا المقام أن يتفوه بمثل ذلك بين العامة أو يناجى به بعض الخاصة فان ذلك سر من الاسرار وأهل التحقيق لاير ون إباحة السر وعلى فرض أن الواقعة صحيحة وأن الشيخ كانت له هذه المنزلة فالتكام بها لايذبغي أماالرجل الذي أسند إلى الشيخ هذه القصة وأذاعها بين العامة فقدأساء إلى الشيخ التجانى أكثر مما أساء لنفسه وماذا يقصد من إذاعة هذه الحالة إن كان ليفهم الناس أنه ومن حوله على قدم الشيخ التجانى وأولاده لتكون له ولهم الك الزلني فيحترم وينال • ف الناس.

أغراضهم الدنيوية فبئس ماقصد وإن كان لتمريف الناس مقام الشيخ التجانى تعظيمالنشأنه فالشيخ رحمه الله ما أغناه عن هذا التعريف والتعظيم وما أشد استياء من الكشف عن حاله والاباحة بسره وهو الآن في مقعد صدق عند ربه وما أحوج هذا الرجل إلى تعرف تلك الخصوصية والعمل على نيلها بالفعل لابالقول مع التكتم والاجتهاد حتى يبلغ مبلغ الشيخ التجانى من الخظوة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومكالمته والغيرة عليها حتى لا يجد سبيلا إلى التفوه بها و بالجملة فنشر هذه الأحوال والتحدث بها بين الناس واتخاذها عنوانا للصلاح والتقوى وعدة لدعوى الاندراج في عداد سلف القوم وخيارهم نوع من الكذب في الأحوال وهو أسوأ حالا من الكذب في المقال

ودعوة المرء تطنى نو ر بهجته ﴿ وَلُو بِحَقَّ فَكُيْفُ المُدَّعِي زُمَلًا فالسكوت أكمل والستر أجمل والله أعلم كتبــه الفقــير إلى مولاه الرءوف مجد حسنين مخلوف العدوى المالكي عنى عنه تحريرا في شهر ربيع الأول سنة ١٣٢٤ هذا ماأجبنا به عن هذه النازلة إذذاك ولاز لنا نقول به مع القائلين بجواز رقريته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته على الوجه المار والكلام فى جواز الرؤية ووقوعها يقظة أومناما غير الكلام في ضبط مايقع فيها وعلى فرض ضبطه فلابد فى أحكام الدين من عرضه على الميزان المشروع فاذا وقع للشيخ التجانى أوغيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخبره بخبر صلاة الفاتح أوتلقي عنه سرا من الأسرار فلا كارم لنا معه متى صح أنه من الكاملين ولم يخالف ما تلقاه أحكام الشرع القويم وأما اذا أخبر أنه تلني عنه حكما شرعيا فقهيا أواعتقاديا ككون صلاة الفاتح من كلام الله القديم أوتلقي من الإسرار وفضائل الأعمال ما يخالف كتابا أوسنة أواجماعا ككون تلاوة صلاة الفاتح أفضل من تلاوة القرآن فلابد من النظر في ذلك فما قبل التأويل أولناه بصرفه عن ظاهره بما يتفق مع أذواق أمثاله تنزيها لمقامه عنارادة ظاهر كلامه ومع هذا التأويل الذي لايلتزم إلاعند التحقق من صحة حاله وصدوره عنه سال فنائه فقد قال أهل التحقيق إنه لا يرفع عنه لوم الشريعة فى الدنيا و إن كان ناجيا عند الله يوم القيامة وعلى ذلك تخريج نوازل الحجاج وأبى يزيد البسطامى وغيرهم من أكابر القوم نصحافى الدين وحماية له من عبث العابين وزندقة المترندقين كانقدم وقدعامت أن خبر الصحيفة لادلالة فيه على أن صلاة الفاتح من كلام الله القديم حتى يقال إن من تلاها ولم يعتقد أنها من كلام الله الثواب المدركور على أن تفضيل تلاوتها على المار الصلوات المأثورة وغيرها بأضعاف مضاعفة الى حد مستبعد دليل واضح على أن هذا الحبر وأمثاله مما يروى فى هذا المقام الخطير لا يعول عليه وسيأتى لهذا من يد

(الالهام بالـكة ابة للأولياء ليس كالوحى بالألواح للأنبياء)

تقدم أن إلهام الأولياء بانمثيل الكتابى فى الصحف إنما يدل على أن المكتوب فيها من عند الله تعالى ولا يعمل به إلا إذا تحققت علامته وأما كونه من كلام الله القديم فلا بدله من دليل وأن الحبر الذى رواه الشيخ التجانى عن النبى صلى الله عليه وسلم ليس فيه مايدل على ذلك بلولا على أن تلك الكتابة بيدالقدرة الالهية لجواز أن تكون بواسطة ملكية أو روحية وقدقال الله تعالى فى ألواح موسى عليه السلام « وكتبنا له فى الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء » أى كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام وغيرها تمقال تعالى هي فذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » فأسند الكتابة اليه تعالى وأمره أن يأمر قومه أن يأخذوا بأحسنها من الأحكام المشتملة عليها ومع ذلك فقد اختلفوا فى كتابتها هل هى من الله تعالى والمشهور عن ابن جرير أن جبريل اختلفوا فى كتابتها هل هى من الله تعالى والمشهور عن ابن جرير أن جبريل على ومجاهد وعطاه وخلق كثير أن الله تعالى كتبها بيده كما هو ظاهر الاسناد على وبهاهد وعطاه وخلق كثير أن الله تعالى كتبها بيده كما هو ظاهر الاسناد فى آيته وجاء أنها كتبت وموسى عليه السلام يسمع صرير الأقلام التى كتبت والها الته كتب الله تعالى كتبها بيده كما هو ظاهر الاسناد فى آيته وجاء أنها كتبت وموسى عليه السلام يسمع صرير الأقلام التى كتبت الته مه كالها كتبت وموسى عليه السلام يسمع صرير الأقلام التى كتبت الته مه كالها كتبت وموسى عليه السلام يسمع صرير الأقلام التى كتبت الته مه كالها الله كتبت الته مه كالها الته مه كالها الله كتبت الته مه كالها اللها الله كتبت الته مه كالها اللها كتبت الته مه كالها اللها كله اللها المناه اللها اللها كالها اللها اللها كلها اللها اللها كلها اللها الها الها اللها اللها الها الها الها الها اللها الها الها

﴿ ٦ - المهج القوم ﴾

بها فأين آية الكتابة في الألواح من خبر النبوة بعد الوفاة وأين إلهام الأولياء من وحي الأنبياء وأني لأتباع الشيخ التجاني يتفالون في دلالة كتابتها وفهم خبر صحيفتها و يعتقدون في صيفتها أنهامن كلام الله القديم وأنها بمزلة الذكرالحكم ولا يدرون أن ذلك حكم نقلي اعتقادي لايثبت إلا بدليل شرعي كما أن طلب اعتقاد ذلك وجوبا أو ندا متوقف على و رود أمر ينزل به الروح الأمين على خاتم سيد المرسلين أو ما يؤخذ منه ذلك وأن ما يثبت به أحكام الفروع من الوجوب وأخوانه إنما هو أوامر الكتاب والسنة وما إليهما من إجماع أو قياس وما يثبت به أحكام الأصول فان كانت عقلية فدليلها العقل ولكن لا يعتل بها عقيدة إلا إذا ورد بها الشرع وان كانت سمعية فدليلها السمع كما هو مبسين في كتب الأصول والفروع

## ( كلام أرباب الاشارات في ذلك )

لاشك أن ماهو أجدر بالذكر وأقرب لا يمان أهل الفكر ما ينقل في هذا الباب عن أكابر السادة الصوفية ومن ذلك ما قله الامام أبو المواهب الشعراني عن الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي قدس سره أن ملك الالهام لا يدنل على قلب غير نبي أصلا ولا يأمر بأمر إلهي جملة واحدة فان الشريعة قد استقرت وبين الفرض والواجب وغيرها فا نقطع الأمر الالهي با نقطاع النبوة والرسالة وما بقي أحد يأمره الله تعالى بأمر يكون شرعا مستقلا يتعبد به اه واذا كان هذا في أحكام الأمروع التي خطرها أشد من الفروع فما في أحكام الغروع في أحكام الأحول التي خطرها أشد من الفروع فما بال التجانية يجمعون بينهما في الصلاة الفتحية وحاصل ما نقله أبو الواهب عن الشيخ الأكبر أن الأحكام الشرعية لا تثبت الا بالشرع المبعوث به النبي صلى الشيخ الأكبر أن الاحكام الشرعية لا تثبت الا بالشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وجب فها يستنبطه الصحابة والتا بعون والا عمة المجمدون أن لا يحرج عن دلالة الكتاب والسنة ونقل العلامة إلا توسي عن الامام الشعراني في تفسير قوله تعالى « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب في تفسير قوله تعالى « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب

أو يرسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء » أن الوحى مايلقيه الله تعالى في قــــلوب خواص عباده على جهة الحديث فيحصل لهم من ذلك علم بأمر ما قان لم يكن . على جهة الحديث فلبس بوحي ولا خطاب فان بعض الناس يجــدون في قلو بهم علما بأمر مامثل العلوم الضرورية عند الناس فهو علم صحيح لحكن ليس صادراً عن خطاب وكلامنا إنما هو في الخطاب الالهي المسمى وحيا فان الله تعمالي جعل هذا الصنف من الوحى كلاما يستفيد به العلم من جاء له واعلم أنه لاينزل على قلوب الأولياء من وحى الالهام إلا دقائق ممتدة من الأرواح الملكية لانفس الملائكة لان الملك لاينزل بوحى على غير نبي أصلا ولا يأمر بأمر إلهي قطعاً لان الشريعة قد استقرت فلم يبق إلا وحي المبشرات وهو الوحي الأعم و يكون من الحق إلى العبد من غير واسطة و يكون أيضا بواسطة والنبوة من شأنها الواسطة فلا بد من واسطة الملك فها اكن الملك لايكون حال القائه اللا ولياء ظاهراً بخـ لاف الا نبياء عليهم السلام فأنهم يرون الملك حال الـكلام والولى لا يشهد الملك إلا في غير حال الالقاء فان سمع كلامه لم يره وان رآه لا يكلمه فالعارفون لاينالون مافاتهم من النبوة مع بقاء المبشرات علهم إلاأن الناس يتفاضلون فمنهم من لايبرح في بشارة الواسطة ومنهم من يرتفع عنها كالأفراد فان لهـم المبشرات بارتفاع الوسائط ومالهم النبوات ولهـذا ينكر عليهم الاحـكام لانهم ضاهو الأ نبياء من حيث كونهم يعملون بما يرونه من تعريفات الحق لهم كانه شريعة مستقلة في الظاهر وايس ذلك بشريعة إنما هو بيان لها فالمنقطم إنما هو وحي النشريع لاغير أما التعريف لأمور مجملة في السنة فهو باق لهذه الا مة ليكونوا على بصيرة فيما يدعون الناس اليه لانه خبر إلهي و إخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب على هذا اللهم ولا يكون الالهام إلا في الخير وألهمها فجورها على معنى إلهامها إياه لتجتنبه كما أن إلهامها تقواها لتعمل بها وأكمل الإلهام أن يلهم. اتباع الشرع والنظر فى الكتب الالهيةو يقف عند حدودهاوأوامرها حق يزول

صدى طبيعته و تنتقش فيها صور العالم وأما قوله تعالى ﴿ أُو مِن وراء حجماب، فهو خطاب إلهي بلقيه على السمع لاعلى الفلب فيدركه من ألني إليه فيفهم منــه ماقصده من يسمعه ذلك وقــد يحصل له ذلك في صورة النجلي فتخــاطبه تلك الصورة وهي عين الحجاب فيفهم من ذلك الخطاب علم مايدل عليه و يعلم أن ذلك حجاب وأن المتكام من وراء ذلك ألجحاب وكل من أدرك صورة التجلى الالهى يعلم أن ذلك هو الله تعالى فما يزيد صاحب هذا الحال على غيره إلا بمعرفته أن المخاطب له من وراء الحجاب وأما قوله تعالى « أو برسل رسولا » فهو ما يتنزل به الملك أو ما يجيء به الرسول البشرى الينا إذا نقلا كلام الله تعالى خاصة كالتا اين فان نقلا علماً وجداه في أنفسهما وأفصحا عنه فذلك ليس بكلام إلهي ومن الأولياء من يعطى النرجمة عن الله سبحانه في حال الالقاءوالوحي الخاص بكل انسان فيكمون المترجم موجدا اصور الحروف اللفظية أو المرقومة ويكمون روح الك الصور أي معانيها كلامالله عز وجل لاغير وقد يقول الولى حدثني قلبي عن ربى يعنى به من الوجه الخاص فاعلم ذلك اه وانظره فقد أطلق كلام الله على نفس الصور المعنوية وفى كلام علماء الكلام مايوافقه وقوله فى معنى الوحى على جمة الحديث يشير به إلى ماذكره قبل ذلك من الفرق بين الحديث والخطاب حيث قال واعلم ان حديث الحق سبحانه للخلق لايزال أبدا غير ان من الناس من يفهم أنه حديثه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن ورثه من الأولياء ومنهم من لا يعرف ذلك و يقول ظهر لى كذاوكذا أولا يعرف أن ذلك من حديث الحق سبحانه معه وكان شيخنا يقول كان عمر من أهل الماع المطلق الذين يحدثهم الله تعالى فى كل شىءولكن له ألقاب وهو انه إن أجابوه به تعالى فهو حديث وإن أجابوه بهم فهي محادثة وإن سمعوا حديثه سبحانه فليس بحديث في حقهم وإنماهو خطاب أو كلام وقدور دفى المتهجدين أنهم أهل المسامرة اه والحاصل أن المفهوم من كلامه رضي الله عنه أن الترجمة في صنف الوحي والتكلم من وراء الحجاب ليست من كلام الله تعالى بل هيمن كلام من أفصح عن العلم المستفاد من ذلك بخلاف الصنف الذالث كما يفهم منه أيضاأن هناك فرقا بين ما يلقى من حديث الحق على القاب وما يلقى منه على السمع وأن الأول لاخطاب فيه دون الثاني وإن اشترك الكل في معنى النكلم كما ينبيء عنه موضوع الآية وماكان لبشر أن يكلمه الله إذ المانع من سماع كلام الحق بجميع أنواعه البشرية العائقة عن اللحوق بالأرواح المجردة كما قال رضى الله عنه فاذا ارتفع العبد عنها كلمه الله تعالى من حيث كلم سبحانه تلك الأرواح وفي هذه الحالة يكون الحق جميع قوى العبد لا نه محال أن يطيق الحادث سماع كلام القديم ولم يكن الحق سبحانه قواه عند النجوى ولذلك خر موسى عليه السلام صعقا إذلم يكن له استعداد يقبل به التجلي اللائق بمقامه وثبت نبينا صلى الله عليه وسلم ولما لم يكن للجبل درجة المحبة التي يكون بها الحق سمع عبده و بصره وجميع قواه لم يقدر على سماع الخطاب فدلت اه. و إلى ذلك يشير حديث لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الخ وتقدم أن الوحى اللغوى عام بشمل الالهام بجميع أنواعه ومنه الالهام بانزال الاوراق النورية والظاهر من قوله ومن الاولياء من يعطى الترجمة الخ أن المترجم للحروف المرقومة في الصحيفة النورية أي الناطق بألفاظها المدلولة لرقومها هو الموجد لصور الحروف اللفظية وهي صيغة الصلاة الفتحية وعليه فتكون من كلام القطب البكري لا من كلام الله وتـكون روح تلك الصور اللفظية أي معانيها من كلام الله عز وجل كما ينيء عنه قوله (و يكون روح تلك الصور كلام الله عز وجل لاغير) فأنت تراه أطلق كلام الله تعالى على معانى صور الحروف اللفظية لأن هذه المعانى مدلولة للصيغة الفتحية المدلولة للرقوم الكتابية التي هي من عند الله تعالى فكانت لهذا من عند الله تعالى والتوسع في هذا الإطلاق كالنوسع فى اطلاقهم كلام الله تعالى على مابين دفتى المصحف من الرقوم الكتابية ولو سلك التجانية هذا المسلك في الصلاة الفتحية لخلصوا من هذه الورطة التي ليس لهم

فيها مسوغ وقد علمت أن الكلام معهم في إلهام الاحكام الشرعية وأما إلهام غيرها فبابه واسع لاحجر فيه وميزانه الامكان العقلي على أن القول بأن صيغة الصلاة الفتحية نزلت على القطب البكرى في صحيفة نورية منحة منه تعالى اليه بطريق الكتابة وأن ذلك يستلزم كونها من كلام الله المقديم أوأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الشيخ التجاني بأنها من كلامه تعالى فان قلنا ان ذلك من باب التكايم والخطاب حق تكون صلاة الفاتح من كلام الله الفديم لزم تكليم الله لغير الأنبياء والملائكة مع أن تكليم الله للبشر منحصر في وجوه الآية السابقة وان قلنا انه لم يخاطبه الحق سبحانه وانما الذي حصل هو منحة القطب البكرى بهذه الصيغة فذلك ليس فيه دليل على أن مافي الصحيفة من كلام الله القديم نم فيه دليل على أن مافي الصحيفة القلب ولو بوسوم الكتابة و بعد كتابة هذا رأيت في مدارج السالكين ما يشفي الغلب ولو بوسوم الكتابة و بعد كتابة هذا رأيت في مدارج السالكين ما يشفي فرأيت أن ألحقه بهذا الموضع لما فيه من الفوائد الجمة وان طال به البيان

## (كلام ابن القيم في مراتب الهداية)

مراتب الهداية عشرة: منها صرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بالاواسطة وهذه أعلى مراتبها كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه قال الله تعالى « وكلم الله موسى تكليما » فذكر فى أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده ثم خص موسى من بينهم بالأخبار بأنه كلمه وهذا يدل على أن التكليم الذى حصل له أخص من مطلق الوحى الذى ذكر فى أول الآية ثم أكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة و رفع توهم المجاز ولوكان التكليم الذى حصل له من بلصدر المفيد تحقيق النسبة و رفع توهم المجاز ولوكان التكليم الذى حصل له من كليم الرحمن وقد قال تعالى « وماكان لبشر أن يكلمه الله الاوحيا » الآية ففرق بين تكليم الوحى والتكليم بارسال الرسول والتكليم من وراء الحجاب بين تكليم الوحى والتكليم بارسال الرسول والتكليم من وراء الحجاب

ومنها مرتبـة الوحى المختص بالأنبياء قال الله تعالى « إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده »وقال « وما كان ابشرأن يكلمه الله الاوحيا » الآية فحمل الوحى في هذه الآية قدما من أقسام التكليم وجعله في آية النساء قسيها للنكايم وذلك باعتبارين فانهقسم التكليم الخاص الذى بلاواسطة وقسم منالتكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة والوحى فى اللغة هو الاعلام السريع الخني وهو أقسام كما سيأتى ومنها مرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشرى فيوحى اليه عن الله ما أمره أن يوصله اليه فهذه المرات الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشرى رجلا يراه عيانا ويخاطبه وقد يراه على صورته التي خلق عليها وقد يدخل فيه الملك ويوحى اليه ما يوحيه ثم يفصم عنه أى يقلع والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهنهام تبة التحديث وهذه دون مرتبة الوحى الخاص كما كانت اممر بن الخطاب رضى الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الأمم قبلكم محدثون فان يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث بدو يحدث هذه الأمة كان يعرض ما يحدث به على ماجاء به الرسول فان وافقه قبله والارده فالمحدث ليس موحىاليه ولامكايا. وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربى فصحيح أن قلبه حدثه وعن منعن شيطانه أوعن ربه فاذا قال حدثني قلبي عن ربى كان مسندا للحديث الى من لم يعلم أنه حدثه به وذلك كذب قال ومحدث الا ممة لم يكن يقول ذلك ولا تقوه به يوما من الدهر وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك بل كتب كانبه يوما هذا اماأري الله أمير المؤمنين عمر بن الحطاب فقال لاأمحهوا كتب هذا مارأى عمر بن الحطاب فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن عمر والله ورسوله منه برىء وقال في الكلالة أقول فيها برأ بي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان فهـ ذاقول المحـدث بشهادة الرسول وأنت ترى

الاتحادى والحلولى والمباحى والشطاحى والساعى مجاهر بالقحة والفرية ويقول حدثنى قلبى عن ربى فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين وأعط كل ذى حق حقه ولانجعل الزغل والحالص شيئا واحدا اه وكما تنظر ما بين ذلك فانظر الى ما بين مرتبة المحدث ومقاله وما قيل بشأنه و بين مرتبة الشيخ التجانى وأقواله وأحواله وماقيل بشأنه وشأن اتباعه وأعط كل ذى حق حقه ولا تجعل الزغل والحالص شيئا واحدا

ومنها : مرتبة الافهام قال الله تعالى « وداود وسلمان إذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ، ففهمناها سليمان وكلا آنينا حكما وعلما ۾ فذكر هذين النبيين الكريمين فأثنى عليهما بالعلم والحكم وخص سليان بالفهم في هذه الواقعة المعينة وقال على بن أبي طالب وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس فقال لاوالذي فلق الحبة و برأ النسمة الافهما يؤنيه الله عبداً في كتابه ومافي هذهالصحيفة وكان فيها العقلوهو الديات وفكاك الأسير وأن لايقتل مسلم بكافر وفى كتاب عمر بن الخطاب لا بى موسى الا شمري رضي الله عنهما والفهم فيما أدلى اليك فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله فى قلبه يعرف به و يدرك ما لايدركه غيره ولا يعرفه فيفهم من النص مالايفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية وفيه تفابرتت مراتب العلماء حتى عــد ألف بواحد فانظر الى فهم ابن عباس وقد سأله عمر ومن حضر من أهــل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر اللهوالفتح وماخص به ابن عباس نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه واعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرها من الصحابة وابن عباس إذذاك أحدثهم سنا وأين تجد في هذه السورة الاعلام بأجله لولا الفهم الخاص ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس فيحتاج معالنص إلى غيره ولايقع الاستغناء بالنصوص فيحقه وأماقي

حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص الى غيرها اه ومن هناكانت أصول. الشريعة التي تستند اليها الاحكام الشرعية أربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس مع العلم بأن هذه الهداية الخاصة التي منحم الله تعالى لمن لطفت أذهانهم واستقامت أفهامهم من خاصة الامة أصبحت من عهود بعيدة أمدر من الكريت الأحمر وأصبحت حاجة النصوص إلى غيرها في استنباط الأحكام الشرعية أمرا لازما نع لا بد في اعتبار الغير أصلا من أصول الشريعة أن. يكون صادرًا من متأهـل توفرت فيه الشروط المنوه عنهـا في كـتب الأصول. ومنها مرتبة البيان العــام وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهــدهـ وإعلامه بحيث يصير مشهوداً للقلب كشهود العين للرئيات وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحداً ولا يضله إلا بعد وصوله إليها قال الله تعالى. « وماكنا معذبين حتى نبعت رسولا » « وماكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حيث بين لهم فلم يقبلو1 ما بينه ولم يعملوا به فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت عنك شكوك كثيرة في هذا الباب وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده والقرآن. يصرح بهذا في غير موضع كقوله « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » « وقالو1 قلوبنا غلف بل طبع الله علم المكفرهم » فالأول كفر عناد والثاني كفرطبع فتأمل هذا الموضع حق النأمل فانه موضع عظيم وقال تعالى α وأما تمودفهديناهم. فاستحبوا العمى على الهدى » فهذا هدى بعد البيان والدلالة وهو شرطلاموجب فانه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء وهو هدى التوفيق. والإلهام ومنهامرتبة البيان الخاصوهو البيان المستلز مللهدا يةالخاصةوهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخدذلان عن القلب فلا تتخلف عنه الهداية البتة قال تعالى في هذه المرتبة « إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدى.

من يضل » أوقال « إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهــدى من يشاء » فالبيان الأول شرط وهذا موجب اه فمن ادعاه بغير حق فتمد ضل سواء السبيل واجترأ علىالله ورسوله بجريمة الافتراء والنضايل ومنها مرتبة الإلهام قال الله تعالى « ونفسوما سواها فألهمها فجورها وتقواها »وقالالنبي صلى الله عليه وسلم لحصين ابن المنذر الخزاعي لما أسلم قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وهو عام المؤمنين بحسب إيمانهم فكل مؤمن قدأ لهمه الشرشده الذى حصل له به الإيمان بخلاف التحديث كما تقدم فانه إلهام خاص وهو الوحى إلى غير الانبياء قال وهوعلى ثلاث درجات الدرجة الأولى نبأ يقع وحيأ قاطعا مقرونا بسماعوهو نبأخبر عنغيب معظم يقطع منوصل إليهه بموجبه إما بواسطة سمع أوهو الاعلام بلاواسطة قلت أماحصوله بواسطة سمع فليس ذلك بالهام بل من قبيل الخطاب وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء وهو الذي خص به موسى إذ كان المخاطب هو الحق عز وجل وأماما يقع لكثير هن أرباب الرياضات من سماع فهو من أحــد وجوه ثلاثة لا را بع لها أعلاها أَنْ يُخَاطِّبِهِ المَلَكُ خَطَّابًا جَزَّئِياً فَانَ هَذَا يَقْعَ لَغَيْرِ الْأُنْبِيَاءَ كَمَّا حَصَلَ اعْمَرَانَ بَنْ حصين وهو نوعان أحدها خطاب يسمعه بأدنه وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين والثانى خطاب يلقي فىقلبه يخاطب بهالملك روحه كما فى الحديث المشهور إن لللك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إيماد بالشر وتكذيب بالوعد ثم قرأ ه الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مففرة منه وفضلا » وقال تعالى « إذ يوحى ريك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آهنوا » قيل تفسيرها قووا قلوبهمو بشروهم بالنصروة يل احضروا معهم القتال والقولان حق فانهـم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم الوجه الثانى من الحطاب المسموع خطاب الهوانف من الجان وقد يكون المخاطب جنيا مؤمنا صالحا وةد يكون شيطانا مغويا وهذا أيضا نوعان أحدها مأن يخاطبه خطابا يسممه بأذنه والثاني أن يلقى في قلبه عند ما يلم به ومنه وعده

وأمنيته حين يعد الانسى ويمنيه ويأمره وينهاه كما قال تعالى « يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » وقال « الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء » وللفلب من هذا الحطاب نصيب وللا ذن منه أيضا نصيب والعصمة منتفية إلا عن الرسل ومجموع الأمة فمن أين للخاطب أن هذا الخطاب رحمانى أو ملكي بأي برهان أو بأي دليل والشيطان يقذف في النفس وحيه ويلقي في السمع خطابه فيقول المغرور المخدوع قيل لي وخوطبت. صدقت. لكن ما الشأن في القائل لك والمخاطب وقد قال عمر بن الحطاب رضي الله عنــه لغيلان ابن سلمة وهو من الصحابة لما طلق نساء، وقسم ماله بين بنيه إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمم بموتك فقذفه في نفسك فمن يأمن القراء بعدك ياشهر الوجه الثالث خطاب خيالي تكون بدايته من النفس وعوده إليها فيتوهمه من خارج و إنما هو من نفسه منها بدا و إليها يعود وهذا كثيراً مايعرض للسالك فيفلط فيه و يعتقد أنه خطاب من الله كلمه به منه إليه وسبب غلطه أن اللطيفة المدركة من الانسان إذا صفت بالرياضة وانقطعت علقها عن الشواغل الكثيفة صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب علىالبدن ومصير الحكم لهما فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعانى التي هي متصلة بهما وتشتد عناية الروح بها وتصير في محل تلك العلائق والشواغل فتملاً القلب فتصرف تلك المعانى إلى المنطق والخطاب القلى الروحى بحكم العادة ويتفق تجرد الروح فتتشكل تلك المعانى للقوةالسامعة تشكل الأصوات المسموعة وللقوة الباصرة تشكل الأشخاص المرئية فيرى صورها و يسمع الخطاب وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء و يحلف أنه رأى وسمع وصدق لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه و يتفق ضعف التمييزوقلة العلم واستيلاء تلك المعانى على الروح وتجردها عن الشواغل فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب ولاسمع غيرها فأنما هو غروروخداع وتلبيسوهذا الموضع مقطع القوم وهومن أجل المواضع لمن حققه وفهمه والله الموفق للصواب اه

وقد وفقنا ولله الحمد للاشارة إلى شيء من هذا الموضع أول المقال عند بيان حالة الشيخ التجانى وظاهر أن الماع من النبي صلى الله عليه وسلم والرؤية له يقظة أو مناماً يأنى فيه مايناسبه من هذا الموضع المتعلق بالسماع والتكليم من الحق جل شأنه فنفطن الدرجة الثانية من مرتبة الالهام إلهام يقع عيانا وعلامة صحته أنه لايخرق سترا أي أن صاحبه إذا كوشف بحال غيره المستور عنه لايخرق ستره و بكشفه خيرا كان أو شرا أو أنه لا يخرق ماستره الله من نفسه عن الناس بل يستر نفسه و يستر من كوشف بحاله الثانية أنه لإبجاو ز حدا أي أنه لايتجاوز يه إلى ارتكاب المعاصي وتجاوز حدود الله مثل الـكهان والـكشف الشيطاني الثالثة أنه لايخطىء أبدا بخلاف الشيطاني فان خطأه كثير كما قال الذي صلى الله عليه وسلم لابن صائد ماترى قال أرى صادقا وكاذبا فقال ابس عليك والكشف الشيطانى لابدأن يكذب ولايستمر صدقه البتة أنظر تمامه فىشرح المدارج ومنها الرؤيا الصادقة وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات قيل وماالمبشرات يارسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أوترى له والرؤيا كالكشف والالهام منها رحمانى ومنها نفساني ومنها شيطانى كما قال صلى الله عليه وسلم الرؤبا ثلاثة رؤبا من الله ورؤيا تحديث من الشيطان ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام والذي من أسباب الهداية هو الرؤبا التي من الله خاصة ورؤبا الانبياء وحي فانها معصومة من الشيطان وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحى الصربح فان وافقته فصحيحة وإلالم يعمل بها... وأصدق الناس رؤبا أصدقهم حديثا فنن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الامر والنهى ولينم على طهارة كاملة ويذكر اللهحق تغلبه عيناه فان رؤياه لاتكاد تكذب البتة وأصدق الرؤيا رؤيا الاسحار فانه وقت النزول الالهي واقتراب الرحمةوالمغفرة وسكون الشياطين وعكسه رؤيا العتمةعند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه رؤيا

المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام وللرؤيا ملك موكل بها يريهاللعبد في أمثال تناسبه وتشاكله فيضربها لكل أحد بحسبه وقال مالك الرؤيا من الوحى وحي وزجر عن تفسيرها بلا علم وقال أتتلاعب بوحى الله اله ملخصا ومن تأمل في هذه الفصول التي نقلناها عن مدارج السالكين ومنازل السائرين يمكنه أن يفصل فى حالة الشيخ النجانى وماأذاعه عنه أصحابه قديما وحديثا ويستغنى عما أطالبه المنهيج فى كثير من مباحثه ولسكن حرصه على جلب الفوائد وجمع الشوارد للناظرين هو الذي دعاه الى هذه الاطالة التي قد يكون منوراتها لطلاب الحق هداية ومع ذلك فمثلنا ممن يقصر بيانه اضعف أسلوبه عن كشف الحقائق على ماينبغي إذاعني بالكتابة في موضوع اطروداعية أوتقريب مسألة لأهل العلم ممن قصرت هممهم أو شفانهم أعمالهم الدينية أو الدنيوية عن مطالعة الـكتب المطولة ليس له في التأليف إلا حسن الاختيار وما يعطى من الفهم الذي يؤتيه الله لعباده المخلصين حسب استعدادهم ولذلك تجدنى في كل رسائلي أعنى بالعزو والنقل عمن يوثق يعلمهم ويعول على فهمهم من سلف العلماء وخلفهم وخصوصا فها يكتب الاجابة عن أسئلة المتنازعين

## (الكلام في الاجتهاد الصوفي وحكم العمل به)

وفى بلوغ السول الحاتب هذه السطور اعلم أن علم الأصول الذى بينا حاجة الفقيه إليه وانه العدة الأولى المجتهد المستفيد للحكم الشرعى من ما خذه الشرعية والشروط التي يدور عليها أهر اجتهاده إنما هو فى المجتهد الأصولى الذى يكتسب علم الأحكام الفقهية بالنظر في أدلتها التفصيلية وهناك مجتهد آخر صوفى يكتسب العلوم بالجد والاجتهاد في العمل وهذا لا يشترط فيه ماذكر بل شرطه تصفية النفس وتزكيتها والتحلى بالحلق الرباني والنهيؤ القبول العلم والفيض الالهى فان الانسان إذاكل في أخلاقه وصفت نفسه وتهيأت بالفقر واللجأ إلى الله تعالى وصدقت عزيمته في الله ولم يتكل على حوله وقوته خلق الله فيه العلم كا يخلقه وصدقت عزيمته في الله ولم يتكل على حوله وقوته خلق الله فيه العلم كا يخلقه

فيمن استوفى شروط الاجتهاد فاجتهدوصرف فكره ونظره فى الطريق المشروع وقول الله تعالى « ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجمل لكم فرقانا » أي هدايّة ونورا في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل جامع بين القبياين والقول بأنه سبحانه إنما يخلق العلم في هذا دون ذاك حجر علىالله تعالى وخرو جعن الانصاف فلا ينبغي المنصف العارف بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده إلا أن يسلم لمن ظهرت فيــه آثار التصفية والنهبيء وسطعت عليه أنوار التيخلق بالخلق الرباني ماأتي به ولو لم يأت به مجتهد الفقه مالم بخالف كتاب الله أو سنة رسوله أواجماعا أوقياسا جليا نع ذكر بعضهمأنه لايجوز تقليد أهل الكشف فىكشفهم وهو الحق لأن السكشف لا يكون حجة على الغير وملزما له وقد و رد أن للقرآن ظهراً و بطنا كما تقدم في حديث ابن عباس المشهور و روى عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل آية ظهر و بطن وظهرها ماظهو من معانيها لأهل العلم بالظاهر و بطنها ماتضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق ومن هذا القبيل كلام السادة الصوفية في القرآن فهو من باب الاشارة إلى دقائق تذكشف لأرباب السلوك و بمكن تطبيقها على الظواهر الرادة وذلك من كمال الايمان ومحض العرفان خلافا للباطنية الملاحدة الذين ينفون الظواهر قطما توصلا لهدمالشريعة الغراء ويربدون معانى أخرى يزعمونها بواطن القرآن وليست منه فىشىء ولقدأ خطأ من التبس عليه الفرق بين المسلكين فان الصوفية مع أخذهم بالظـواهر الرادة من القرآن قد حضوا على حفظها والتمسك بما وقالوا لابد منها ولامطمع في الوصول للباطن إلا من طرية عاكالبيت لا يتوصل لداخله إلا بعد ولوج بابه أما أوائك فعلى الضد من ذلك والقول بأن دلالة الكلام محصورة في أنواع خاصة والدلالة الإشارية ليست واحدة منها ولا هي مضبوطة يمكن الرجوع إليها ممنوع لما علمت أن العانى الاشارية التي يذكرها السادة الصوفية فى القرآن مقصورة على ما يمكن تطبيقه على ظواهره وغايته أن السياق ليس لها

بالنسبة للعامة وقصر الدلالة في الأنواع الثلاثة المشهورة إنما هو في الدلالة الآاية التي لابدلها من أوضاع خاصة وعلوم تعتمدعلم افي فهم معانى الكلام ومعرفة أساليبه وهي دلالة العامة والخاصة يشاركونهم في هذه الدلالة ويمتازون عنهم بدلالة أخرى أعم وأشمل وهي الدلالة الاشارية الالهامية التي يعتمد فيها على الإلهام. والفيض والاعتراض على الصوفية بأن ماعندهم إن كان موافقا للكتاب والسنة فها بين أيدينا و إن كان مخالفا لهما فهو رد عليهم مدفوع بأن كون الكنابوالسنة. بين أيدينا لا يستدعي عدم إمكان استنباط شيء منها بعد ولا يقتضي انحصار ما فهافها علمه العلماء قبل فيجوز أن يعطى الله تعالى لبعض خواص عباده فهايدرك به منه المالم يقف عليه أحد من المفسرين والعلماء المجتهدين في الدين وكم ترك الأوائل الأواخروظاهرأنالكلام إنما هوفي المسائل الاجتهادية التي ليسفها نص ولاإجماع فالمجتهد الأصولى ينظر فهامن طريق الأدلة الشرعية فيستنبط حكمها والمجتهد الصوفى ينظر فيها بالتوجه والتجرد من طريق الفيض والالهام فيخلق الله له العلم بها فتارة يتفق نظرها فى الواقعة وهو الكثير الغالب وتارة يختلف وفى هذه الحالة يبقى كل منها على اجتهاده فيما يختص بعمل نفسه والمعول عليه عند الجمهور نظر الأصولى فيما يتعلق بعملغيره فهو الذي يقلد و يجب على العامى انباعه: ون المجتهد. الصوفي هذا في الأحكام الشرعية وأما المعانى الاشارية والاسرار الربانية التي تدل عليها آيات التدوين وتبديها سطور التكوين مما يفاض على قلوب العارفين وليست. من هذا القبيل فهذه مع كونها لاحصرها ولايننهي مداها ايس بيهاو بين ما يستنبطه الفقيه بالطرق المرسومة والقواعد المدونة معارضة ولاهي متفقة معها فينوع الدلالة بل لهذه دلالة والله دلالة أخرى والاجتهاد في كلمنهما عدة تخالف العدة الاخرى اه ألوسي بتصرف و زيادة ومنه تعلم أن الاجتهاد الصوفى مهمها لجأ العبدفيه إلى الله تعالى واستعد بعمله واخلاصه لاجابة دعائه لا يمنح منعةالأمر والنهىال ماوى المتعلق بأحكام الله تعالى و إنما يمنح فهما فى كـتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى.

الله عليه وسلم فيدرك هنها مالم يقف عليه أحد من علماء النظر وقد علمت حكمه وما يتبع فيه وظاهر أن منحة القطب البكرى التي وردت إليه من الحضرة القدسية مكتو بة بقلم القدرة الالهية على فرض صحتها وصحة خبرها المروى عن الشيخ التجابى ليس فيها شيء من ذلك لاأمر ولا نهى تعلق باعتقاد أنها من كلام الله القديم وإنها فيها رسوم مخصوصة دالة على الالهاظ المسهاة بالصلاة الفتحية وهذه الألهاظ كسائر الصلوات دعاء داخل في عموم قوله تعالى « أدعونى استجب لكم » وفى خصوص قوله تعالى ه يأبها الذين آمنوا صلوا عليه » أماكون هذه الألهاظ من كلام الله تعالى فليس في هذه المنحة ما يفيده ولم ينقل عن الشيخ البكرى أنه قال به تعالى فليس في هذه المنحة ما يفيده ولم ينقل عن الشيخ البكرى أنه قال به ولا طلب من الله أن يمنحه صلاة تكون من كلامه القديم ولا طريق هاهنا فيات شيء من ذلك

(الكلام فيما اشترطه التجانية لنيل الثواب في الصلاة الفتحية)

وأما ما اشترطوه لنيل النواب الحاص من إذن الشيوخ واعتقاد أنهامن كلامه تعالى فقد يسلم بالنسبة للاذن سواء كانت الصلاة الفتحية من عنده تعالى ومن تأليف القطب البكرى كما اشتهر نقلها عنه فقد ذكر العلماء أن لاذن الشيوخ في قراءة الأحزاب والاوراد أثرا خاصافي نفس المريد وعلوهمته في السير إلى الله تعالى مادام تحت تربية شيخه حتى تصفونفسه وتخلص من العوائق البشرية وتستأنف السير في الله تعالى ولذا كان انخاذ الشيخ في السير إلى الله تعالى ركنا من أركان الطريق عند السادة الصوفية كما أشار إلى ذلك أستاذنا رحمه الله في مورده الرحماني حيث قال

واطلب إماما عارفا بالسير \* ولا تسيح في سيحها بالضير فالحير فالحير في سوح الشيوخ الكل \* من ألزه واعين الحشاحب العلى ومضاعفة الثواب الاخروي على أي عمل من أعمال البر مم كونه بمحض الفضل يتفاوت بتفاوت العاملين و إخلاص نياتهم ولا ذن الشيوخ دخل في ذلك واكن

تحديده بعدد مخصوص بحتاج إلى نقل صحيح أوكشف صريح كما أن أسرار الأعمال الصالحة تنفاوت بتفاوت العاملين وإخلاصهم ولاذن الشيوخ أيضاتأ ثير فى ظهورها وتفاوت أنواعها ومن الاذكار والأوراد ما هو مطلق يعطى خاصيته بمجرد تلاوته بدون احتياج إلى وسيلة الاذن ومتهمالابدفيه من الاذنو بالجملة فالفوائد الروحانية والأذكار والأوراد الشرعية كالمقاقير والأدوية الماديةأودع الله فيها من الأسرار والمنافع المعدة لها كما أودع في تلك الأدوية التي منها ما يحتاج إلى تدبير و إرشاد من العارفين بكيفية استعالها ومنها مالا يحتاج ومن هنا أخذ علماء الطب الروحاني التداوي بالرقى والمائم والتوسل بها إلى الله تعالى في حصول الشفاء وغيره سواء كانت بأسهاء الله وآيانه أو بغيرها من الأدعية والتعوذات وغيرها من كل ماأودع الله فيه من الخصائص والأسرار التي يترنب علم احصول المطلوب وغيره من حواج الدنيا والآخرة فقراءتها وكتابتها سبب من الأسباب العادية التي يخلق المد الفعل عندها أو بها إذا توفرت شروطها كسائر الا سباب المادية وأيس في ذلك شيء مما يزعمه من لابطان لهم يسع أسرار التكوين والتدوين وحديث الائمر بالتداوي شامل لها قال ابنرسلان كما في نيل الاوطار إن هذا أى التداوى بذلك جائز لاأعرف من يمنعه في الشرع وأحاديث البخاري وغيره فى الرقية بالفاتحة والمعوذتين تدل علىجواز الرقية بغيرهامن آيات الله تعالى وكل ماورد عن الصاَّلحين من الا قوال والاعمال والتحصنات التي لانشتمل علىباطل من الـكلام فان الرقية منها ماهو مشروع وغير مشروع كما يشير اليه حـديث خارجة ابن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجعا من عنده فرعلي قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله انا قد حدثنا أن صاحبكم هذا ( يعنونالنبي صلى الله عليه وسلم ) قدجاء بخير فهل عندك شيءتداو يه قال فرقيته بفانحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرىء فأعطوني مائتي شاة ( Y - 1177 القويم)

فأنيت الذي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال خذها فلعمرى من أكل برقيسة باطل فقد أكات برقية حق رواه أحمد وأبو داود ولفظ أبو داود ( ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل ) قال ابن أبى جمرة ومحل التفل يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة فى الجوارح التى يمر عليها الريق وفى قوله صلى الله عليه وسلم برقية باطل الخ أى برقية كلام باطل إشارة إلى أن الرقبة منها حتى ومنها باطل وهى التى استعمل كلامها على ألماظ محرمة أومكروهة أنظر عامه فى رسالة التوسل بالا ببياء والا ولياء عليهم السلام لمكانب هذه السطور والا صل فى شرع هذه الا عمال كلها التعبد والتقرب إلى الله تعالى بنوافل الخير واستعمالها لاظهار أسرارها إنما هو لمجاراة الحق وامتثال أمره فى أوضاعه الالهية حيث ركب فيها من الأسرار هاشاء أن يركب وأمرنا باستعمالها لينتفع بها الناس فى دار الدنيا كما ينتفعون بها فى دار الآخرة ومن أفضاما الصلاة على الذى هو الواسطة العظمى اسعادة الحلق فى النشأ تين

(الحكلام فى الفضل الخاص بالصلاة الفتحية وإذن الشيوخ فى تلاوتها والفضل الخاص الذى أشار اليه السائل فى تلاوة الصلاة الفتحية وأن واب تلاوتها مرة مثلا يعدل كذا من الصلوات الأخرى أو أنها تتي صاحبها من النار كا نقل عن القطب البكرى لاما نع منه لأن الصلاة الفتحية مأمو ربها شرعا كسائر صيبغ الصلوات من حيث إنها إحدى الحكيفيات التى تؤدى بها الصلاة المأمو ربها وفدو رد فى فضدل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مامائت به بطون الكتب وإذن الشيوخ ولحظهم للريدين فى سيرهم إلى الله تعالى أنجع للنهوس من وعظ وإذن الشيوخ ولحظهم للريدين فى سيرهم إلى الله تعالى أنجع للنهوس من وعظ الواعظين كما قيل من لم ينفعك لوعظه فلا يسع أحدا الدكاره وإنما الحكلام فى العثور على الشيخ المتأهل للاذن على هذا الوجه فتى صبح أنه من الكل وكان المريد وثر بيته وأن تلاوته مدع الاذن لهذه الصيغة نو رعلى نور تضاعف به المريد وتر بيته وأن تلاوته مدع الاذن لهذه الصيغة نو رعلى نور تضاعف به

الأجور نع لايجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجترى. على إطلاق القول بأن صلاة الفاتح أفضل من القرآن أوأن تلاوتها أفضل من تلاوته سواء أراد به معنى صحيحاً أو لم يرد فان ظاهر الأول إن لم يكن كفرا فير يد اليه وظاهر الثانى يوهم أن صلاة الفاتح نقسها أفضل من نفس القرآن وفيه من البشاعة والاستخفاف بكلام الله تعالى وقرآنه المجيد مالا يخني خصوصا في إطلاق القول بأن تلاوتها مرة تعدل تلاوة القرآن سنة أو سبعة آلاف مرة كما نقله التجانية عن شيخــهم وتقدم عن صاحب الجواهر نقل ماهوأوسع من ذلك في شأنها وفي مشتهي الخارف الجانى أن قولهم هذا كقولهم إنها من كلام الله القديم افتراء على الله داخـل في وعيد قوله تعالى « فمن أظلم ممن افترى على كذبا ليضل الناس غير عــ لم » وقوله تعالى « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح اليه شيء » لانه إذا ثبت أن من افترى على الله كذبا في تحريم مباح استحق هذا الوعيــد الشديد فمن افترى على الله الـكذب في مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائكة ومباحث الميعادكان وعده أشد وأشق كيف وقد أدخل فى كلام الله ماليس منه وفضل على كتابه الذي هو أفضل كلام ماهو أدنى منــه وفي فتح الباري في باب فضل القرآن على سائر الحكلام قال أخر ج التر، ذي من حديث أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول الرب عز وجهل من شغله الفرآن عن ذكرى وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وروى. الخطيب عن ابن عمر من قدراً القرآن فرأي أن من خلق الله تعالى من أعطى أفضل مما أعطى فقد صغر ماعظم الله وعظم ماصغر الله وساق أحاديث كثيرة. في هذا الباب تدل دلالة واضحة على أن القرآن كلام الله أفضل من كل كلام. سواء كان من كلامه تعالى كالكتب السهاوية والأحاديث القدسية أو من كلام. النبوة أو من كلام غيرها نعم الاشتغال بالمأ ثور في وقت أو حال أفضـل من

الاشتفال بالقرآن في ذلك الوقت أو الحال وليس ذلك من باب التفضيل بل هو من باب ألخصوصيات التعبدية الواقعة من الشارع ابعض الآذكار في وقت دون غيره من الأذكار والأوقات لسر يعلمه الله جل وعلا ومن خصه الله بالفتح الرباني والتوريث الصمداني ومن ذلك توظيف الأوقات بالأو راد والأحـزاب عند أهل الطريق فان ذلك لايتنافي مع أفضلية القرآن في ذاته عن سائر الكلام ولا أفضلية تلاوته على تلاوة سائر الأذكار في غيرماذ كرمما خصبالتعبد في أوقاته الوجه وما يوهمه حديث أبي بن كعب الذي رواه في الشفا وأخرجــه النرمذي وقال حديث حسن صحيح وأحمد والحاكم وصححه من كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميـع الأذكار الداخل فيها القرآن فمحمول على ما إذا كان المقام للدعاء لا ن الشارع إذا خص وقتا بعبادة تـكون فيه أفضل من غيرها كاذكارالركوع والسجود فانها أفضل من غيرها يعني فيهما وإن كان غيرها في نفسه أفضل فالصلاة عليه لمن يريد الدعاء أفضل من لا إله إلاالله على ازالظاهر أن قوله الداخل فيه القرآن ايس مصرحاً به في الحديث وإنما هو لبيان معنى العموم وفرق بين التفضيل على الشيء في ضمن العموم و بين التفضيل عليه بخصوصه فيما يعود على المفضل من نقص أو كمال ( ألم ترأن السيف ينقص قدره إذا قيلهذا السيف خيرمن العصا ) و يكمل إذا قيل خير من سائر آلات الدفاع مثلا وقد سئل شيخ الاسلام السراج البلقيني عن قراءة القرآن وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها أفضل فأجاب بأن كل واحد منها أفضل في محله على ان الفضل الذي ذكروه لهذه الصيغة بل الفضل الوارد في سائر الأذ كار والادعية ليس على عمومه وإنما هو لاهل الدين والكمال قال ابن بطال الفضائل الواردة في التسبيح والتحميد إنما هي لا هل الشرف في الدين والبكال كالطهارة من الحرام وغير ذلك فلا يظن ظانأن من أدمن على الذكر وأصر على ماشاه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته انه يلتحق بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازل الكاملين بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح ويشهد له كاقال ابن حجر « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» انتهى بتصرف و زيادة هذا ما تيسر بيانه لشرط نيل الثواب الخاص بصلاة الفاتح كتبناه قبل الوقوف على ما نقل عن الشيخ النجاني جوابا عن هذا التفضيل وأما شرط اعتقاد أنها من كلام الله وعلى فرض ان الشيخ التجاني ألهم أنها من كلام الله والله فرض ان الشيخ التجاني ألهم أنها من كلام الله القديم فلا يطلب من غيره ان يقلده في هذا الحكم الاعتقادي الذي يتوقف ثبونه على ثبوت أمر شرعى يطلبه ولو ضمن أمر عام وذلك لم يثبت كا تقدم بل ربما يقال ان الثابت في قواعد الشرع خلافه فلا يجوز له ولا لغيره اعتقاده

(جواب الشيخ التجانى عن تفضيل صلاة الفاتح على تلاوة القرآن) وبعد الفراغ من تبييض المنهج فكرت فيما عزى إلى الشيخ التجانى من اطلاق القول بتفضيل صلاة الفاتح على تلاوة القرآن والمفالاة فى التنويه بشأنها على سائر الأعمال والأذكار ما عدا الذكر بدائرة الاحاطة وهواسم الله الأعظم عندهم وقد جاء فى نفسى أنه لابد أن يكون لهذا المقال عند الشيخ التجانى مسوغ يستند إليه لأن مثل هذا لا يقوله الشيخ ولا غيره من قبل الرأى ولا هو من نوع الكلام الذي يصدر حال الغيبة والفناء حتى يكون من الشطح الذي يقع لمعض العارفين من الأولياء فرأيت أن أعيد النظر فى كتابى الجواهر والرماح وقد طال العهد بهما حتى إذا وجدت لشيخ التجانى أو لأحد أصحابه المعاصر بن له أو أتباعه المتصد بن لبيان مراده بحواباً عن هذا التفضيل الشائن والاطلاق الوهم أثبته فى ثنايا المنهج تحت هذا العنوان كخاتمة تلحق بكتابها فتصفحت كتاب الجواهر أولا وإذا هو في صحيفة العنوان كخاتمة تلحق بكتابها فتصفحت كتاب الجواهر أولا وإذا هو في صحيفة العنوان كخاتمة تلحق القرآن إلى أر بعة مراتب وصرف هذا التفضيل عن ظاهره إلى

مرتبة من مراتبه نقلا عن الشيخ التجاني فقال قال رضي الله عنه

(الكلام على التفضيل بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و بين تلاوة القرآن) أما تفضيل القرآن على جميع الكلام من الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الكلام فأهر أوضح من الشمس كما هومعلوم في استقراءات الشرع وأصوله شهدت به الآثار الصحيحة وتفضيله من حيثيتين : الحيثية الأولى كونه كلام الذات المقدسة المتصفة بالعظمة والجلال فهو في هذه المرتبة لا يوازية كلام والحيثية النانية مادل عليه من العلوم والمعارف ومحاسن الآداب وطرق الهدى ومكارم الأخلاق والاحكام الالهية والاوصاف العلية التي لا يتصف بها إلاالربا نيون فهو في هذه المرتبة أيضا لايوازيه كلام في الدلالة على هذه الا مورثم ان هذين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فمهما إلا عارف بالله قدا نكشفت له بحار الحقائق فهو أبدا يسبح في لججها فصاحب هذه الرتبة هو الذي يكون القرآن في حقه أفضل من جميع الائد كاروالكلام لحوزه الفضيلتين لكونه يسمعه من الذات المقدسة سماءًا صريحًا لا فيكل وقت و إنما ذلك في استغراقه وفنائه في الله تعالى والمرتبة النَّانية في القرآن دون هذه وهي من عرف معانى القرآن ظاهرا وأ لتي سمعه عند تلاوته كانه يسمعه من الله يقصه عليه ويتلوه عليه مع وفائه بالحدود فهذاأ يضا لاحق في الفضيلة بالمرتبة الا ولى إلا أنه دونها والمرتبة الثالثة في تلاوة القرآن رجل لايعلم شيئا من معانيه ليس له إلا سرد حروفه ولايعلم ماذا تدل عليــه من العلوم والمعارف فهذا إن كان مهتدياكا لأعاجم الذين لا يعلمون معانى العربية إلا أنه يمتقد أنه كلام الله ويلغى سممه عند تلاوته معتقدا أن الله يتلو عليه تلاوة لايعلم معناها فولا الاحق في الفضل ما تين المرتبتين إلا أنه منحط عنهما بكثير كثير بشرط أن يكون مهتديا موفيا بالحدود والواجبات غمير مخل بشيء منها والمرتبة الرابعة رجل يتلو القرآن سواء علم معانيه أو لم يعلم إلا أنه متجرىء على معصية الله غير متوقف عن شيء منها فهذا لا يكون القرآن في حقه أفضل بل كلماازداد

تلاوة ازداد ذنبا وتعاظم عليه الهلاك يشهد له قوله سبحانه وتعالى « ومن أظلم ممن ذكر با آیات ربه فأعرض عنها و نسی ماقدمت بداه إنا جعلنا علی قلوبهـم أَ كَنَهُ أَنْ يَفْقُهُوهُ وَفِي آدَانِهِم وقراً و إِنْ تَدْعَهُم إِلَى الهَدَى فَلَنْ يَهْدُوا إِذَا أَبِداً » وةوله سبحانه وتعالى « ويل لكل أفاك أنيم . يسمع آيات الله تتلى عليـــه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب ألم . وإذاعلم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أوائك لهم عذاب مهين . من ورائهم جهنم ولايفنى عنهم ماكسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذابعظيم » وقوله تعالى « قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولبزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين » وكل من يحفظ القرآن ولم يقم بحدوده فقد اتخذه هزواً وقوله صلى الله عليه وسلم ( ما بال أقوام يشرفون المترفين و يستخفون بالعابدين و بقولون بالقرآن ماوافق أهواءهم وما خالف أهواءهم تركوه فعند ذلك يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض الحديث ) وأراد صلى الله عليه وسلم أنه يصدقعلهم الوعيد الذي في الآية قال تعالى «أفتؤ منون ببعض الكتاب و تكفر ون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلاخزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشدالعذاب»وقوله صلى الله عليه وسلم ( إن من أشد الناسعذابا يومالقيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه ) وقوله سبحانه وتعالى « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ، قال رب لم حشر تني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيانا فنسيتها وكذلك اليوم تذرى » فمن ترك العمل بالقرآن فقد نسيه والوعيد ثابت عليه فمثل هذا لا يكون القرآن في حقه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأصحاب المراتب الثلاثة الأول القرآن في حقهم أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب المرتبة الرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليــه وسلم في حقه أفضــل مِن القرآن و بيان ذلك

أنه يزداد من الله تعالى بتلاوة القرآن طرداً ولعنا و بعدا إلا أن يكون صاحب مرتبة إلهية في الغيب مدخرة له في المعرفة بالله العيانية فان كان بهذه المثابة وحاله في المرتبة الرابعة كما ذكرناه فتمحى جميع ذنوبه في الغيب وتكتب جميع تلاوته حسنات لأجل المرتبة التي حصلت من الله بطريق المحبوبية فان خلاعن هذه المرتبة فهو عند الله بين أمرين إماأن يعامله بالعفو في الآخرة وعدم المؤاخذة بالعـذاب على ذنو به لسبب من الأسباب المعلومة في الغفران وهي كثيرة واماان يناقشه ربه الحساب في الآخرة ثم يقول له لنؤ اخــذنك بها ذرة ذرة فصاحب هذه المرتبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضلله من تلاوة الفرآن لكونه الله يصلي عليه بكل صلاة عشرا عشرا وجميع العالم في كورة العالم عشرا عشرا لكل صلاة فيفوز بذاك بالسعادة الأبدية فان هذا الوعد من الله محقق الوقوع وهذا واقع لكل مطيع وعاص فكل من صلى عليه ربه وصلت عليه الملائكة فهو من أهل السمادة والغفران بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قلت الثواب المرتب على تلاوة القرآن إنماهو للقرآن فقط دون التالي وذلك حاصل في تلاوته حتى من الفاسق. قلنا الجواب في هذا الأمر محتمل أنه يكتب له من الاوة القرآن لكن يظهر ابطاله من جهدة أخرى وهو عدم عمله بالقرآن فان تلاوة القرآن مع عدم العمل هو المثل الذي ضربه الله تعالى لأهل التوراة فقال « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » ومعلوم أن الحــار لانفع له في حمل الا سفار علىظهره وقوله تم لم يحملوها أي لم يعملوا بما فيها وقوله سبحانه وتعالى « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به » وحق تلاوته هو العمل بما فيه ومن أعرض عنه بعدم العمل فما تلاه حق تلاوته اه ماأ ملاه علينا شيخنا أبوالعباس التجانى رضى الله عنه وأرضاه وقدعلمت مافى هذا الحمل فانه مع بعده وانتقاصه لفضل صلاة الفاتح لايلائم عندهم حال الشبيخ المتجاني ولايدفع عنه لوم الايهام ثم قال رضي الله عنه القرآن أفضل الذكر لكن السلوك به على شرط أن يقدر التالى نفسه فى نفسه أنه يشهد نفسه فى وقت التلاوة. أن الرب سبحانه وتعالى هو الذى يتلوه عليه وهو يسمع فان دام له هـذا الحال والتصف به اتصل بالغناء التام وهو باب الوصول الى الله تعالى والسلام انتهى من إملائه رضى الله عنه . ثم قال وسأ لته رضى الله عنه عن معنى صلاة الفاتح لما أغلق فأجاب رضى الله عنه قال معناه الفاتح الما أغلق من صور الاكوان فانها كانت مغلقة فى حجاب البطون وصورة العدم وفتحت مفا ليقها بسبب وجوده صلى الله عليه وسلم وخرجت من صى رة العدم الى صورة الوجود ومن حجابية البطون إلى نفسها فى عالم الظهور إذ نولا هو ماخلق الله موجودا ولا أخرجه من العدم إلى الوجود فهذا أحد معانيه اه ثم ذكر لها معنى ثانيا وثالثا و رابعا فراجعه إلى الوجود فهذا أحد معانيه اه ثم ذكر لها معنى ثانيا وثالثا و رابعا فراجعه (الدكلام فى بروز الأمر من الحضرة الالهية للأولياء)

وأما قو السائل ثم إن بروز الأهر من الحضرة القدسية للولى المتمكن من الكتاب والسنة معروف وقد عدوه من كيفية أقسام الالهام الأولياء وهو معمول به عند المحققين فقد تقدم أن هذا ظاهر في الاهر المتعلق بأفعال الكلهين وجو با أوندبا أوما يشمل النهي عن الشيء لا أنه أمر بضده وقد علمت أن هذا الاهم لاينزل على قلب ولى لا بلفظه ولا بكتابته إلا على وجه التعريف لما أجمل في دلالة الكتاب والسنة ثم لا بد من عرضه على الميزان العام وأنت خبير بأن هذا التتميم الذي نقله السائل عن السيدالعر في لا يلائم أصله فان موضوعه أن الفضل الخاص الذي تلقاه السيخ التجاني عن الحضرة المحمدية لا يحمل إلامع الاذن واعتقاد أن الصلاة الفتحية من كلام الله القديم وأين هذا من بر وز الاهم الذي من شأنه أن يتعلق بطلب الفعل وجو با أو ندبا وتقدم أن خبر الصحيفة على فرض صحته لبس من السنة التي يصح أخذ الا حكام الشرعية منها لائن السنة ما روى عنه صلى الله عليه وسلم حال حياته من أقوال وأفعال وتقريرات وما يستنبط من ذلك على : الوجه المشروع وابس خبر الصلاة الفتحية من ذلك وأن بروز الاهم والنهى الوجه المشروع وابس خبر الصلاة الفتحية من ذلك وأن بروز الاهم والنهى الوجه المشروع وابس خبر الصلاة الفتحية من ذلك وأن بروز الاهم والنهى الوجه المشروع وابس خبر الصلاة الفتحية من ذلك وأن بروز الاهم والنهى الوجه المشروع وابس خبر الصلاة الفتحية من ذلك وأن بروز الاهم والنهى الوجه المشروع وابس خبر الصلاة الفتحية من ذلك وأن بروز الاهم والنهى الما والمها الدي مستقلا عن أوامر الكتاب والسنة ممنوع قطعا لاختصاصه بالا نبياء

كما هوالحق المتفق عليه عند أهل الظاهر والباطن وقوله وفى اليواقيت والجواهر بعد ذكره لنحوما تقدم. قلتما علامة كون تلك الكتا بة التي في الورقة النورانية من عند الله تعالى الخ قد علمتأن السائل قداختذل عبارة اليواقيت والجواهر وأصلها كما هو في مبحث الفرق بين الالهام والوحى اعلم أن وحى الأنبياء لايكون إلاعلى السان جبريل بقظة ومشافهة وأماوحي الالهام فيكون على أسان الما الالهاموهو على ضروب كما قال الشبيخ في الباب الخامس والنمَا نين ومائتين فمنه ما يكون متلقى بالخيال كالمبشرات في عالم الخيال وهوالوحي في المنام فالمتلني حينئذخيال والنازل كذلك والموحى به كذلك ومنه مايكون خيالا فيحس على ذيحس ومنهما يكون معنى بجده الموحى اليه في نفسه من غير تعلق حس ولاخيال ممن نزل عليه تم قال وقد يكون ذلك كتابة ويقع هذا كثيراً للأولياء وبه كان بوحي لأبي عبــدالله قضيب البان كبقي بن مخالد المميلة الامام أحمد رضي الله تعالى عنه لكنه كان أضعف الجماعة في ذلك فكان لايجـده إلابعد القيام من النوم مكتوبا في ورقة . -فان قلت فما علامة كون اللك الكتابة التي في الورقة من عند الله عز وجل حتى يجوز للولى العمل بها . فالجواب أن علامنها كما قال الشيخ في الباب الحامس عشر وثلاثمائة أن تلك الكتابة تقرأ من كل ناحية على السواء لاتتغيير كاما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابها قال الشبخ وقد رأيت ورقة نزلت على فقرير في المطاف بعتقه من النار على هـذه الصفة فلما رآها الناس علموا أنها ليست من كتابة المخلوقين فان وجدت نلك العلامة فتلك الورقة من الله عز وجل والكن لايعمل بها إلا إذا وافقت الشريعة التي بين أظهرنا ثم قال وقد أطلعني الله تعالى على الفرق بين كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ وغيره وبين كتابة المخلوقين وهو علم عجيب رأيناه وشاهدناه اهوقوله فلما رآها الناس غلموا أنها ليست من كتابة المخلوقين لعله أراد المخلوقين من الانس والجن أما كتابة الملائكة أو الأرواح المجردة فهي من عند الله كما تقدم ثم قال فهل ينزل ملك

الالهام على أحد من الأولياء بأمرأو نهي . فالجوابأن ذلك ممتنع كما قال الشييخ الأكبر فـــلا ينزل ملك الالهام على غير نبي بأمر أو نهى أبدا و إنما للا ولياء وحي المبشرات وهوالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له وهي حق ووحي غاامًا لأنها غير معصومة اله ومن ذلك تعلم مافى قول السائل انبروز الأمر من الحضرة القدسية الخ اللهم إلا أن يحمل على الأمر الالهي والفتح الرباني المتعلق بمعانى الكتاب والسنة كما يشير اليه قوله للولى المتمكن من الـكتاب والسنة أو المتعلق بما وراء الا حكام الشرعية من المجاهدات وأسرارها ثم قال. فإن قلت فهل يكون وحي المبشرات في غير النوم كما هوفي النوم . الجواب نع وعلى كل حال فهي رؤيا بالخيال و بالحس لافى الحس والمتخيل قد يكون من دخل فى القوة وقد يكون من تمشل روحانى وهو النجلي المعروف عند القوم إذاكان المزاج مستقيما متهبئا للحق وهو خيال حقيق اه وأطال الشيخ في ذلك وهـذا هو السرفي أنه لايعول عليه إلا بالمنزان كما تقدم ثم قال فان قلت إن بعضهم يقول إذا اعترض عليه في فعله أمراً من الامور مافعات ذلك إلا بأمر من الله تعالى كما نقل عن سيدى عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أنه ماقال قدمي هذه على عنق كل ولى لله إلا بعد أمر الحق له بذلك فهل ذلك صحيح ? فالجواب الاعمر بذلك غير صحيح ولعل الناقل لذلك اشتبه عليه الاذن بالامر إذ الاذن يطلق على المباح شرعا بخلاف الامر فانه تشريع جديد يقتضي عصيان من خالفه وقدقال الشيخ محي الدين في الباب الثاني والعشرين من الفتوحات من قال من الأولياء إن الله تعالى أمره بشيء فهو تلبيس لان الامرمن قسم الكلام وصفته وهذا باب مسدود دون الاولياء من جهة التشريع وإيضاح ذلك أنه ليس في الحضرة الالهية أمر تكليني إلاوهو مشروع فما تي للاولياء إلا سماع أمرها فاذا أمرهم الانبياء بشيءكان لهم المفاجأة واللذة السارية في جميع وجودهم لاغير ومعلوم أن المفاجأة لا أمر فها ولانهي و إنما هي حديث وسير وكلمن قال من أهل الـكشف إنه مأمور بأمر إلهي مخالف لأمر أشرعي

على تكليفي فقدالتبس عليه الأمر و إن كان صادقا فيا قال إنه سمعه قال و يمكن أن بعض الاولياء يكشف الله عن قلبه الحجاب و يقيم له مظهرا مجليا فيسمع فيه أمر الحق ونهيه لمحمد صلى الله عليه وسلم فيظن أن الحق سبحانه كلمه وهو إنما كلم روح مجد صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من باب التعريف بالأحكام الشرعية لاشرعا جديدا وقول السائل فهل يصح الح قد علمت مما أشراا إليه في صدر المقال أن السائل لو صدر السؤال بنقل الشيخ على حرازم عن أستاذه الشيخ التجانى وأتبعه بما في كتاب الافادة الأحمدية ثم ساق النقول الأخرى بعده بدون التجانى وأتبعه بما في كتاب الافادة الأحمدية ثم ساق النقول الأخرى بعده بدون المتفاد بعضها لبعض وصاغ السؤال هكذا فهل هذه النقول يصح أن يعتمد عليها في القول بأن صلاة الهامج من كلام الله الفديم وعلى فرض إفادتها ذلك فهل شرط الاذن والاعتقاد المذكورين لنيل الثواب مسلم لكان له وجه و بعد هذا شرط الاذن والاعتقاد المذكورين لنيل الثواب مسلم لكان له وجه و بعد هذا كه فالأجدر بالمنه ج أن يقدم لإخوانه التجانية نصيحة إذا قبلوها استراحوا واستراح الناس من القيل والقال والمراء والجدال وكف الله المؤمنين القتال والمراء والجدال وكف الله المؤمنين القتال

#### ( والدين النصيحة )

فقد أخرج مسلم وأبو داود والنسائى عن تميم الدارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدين النصيحة قلنا لمن يارسول الله قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولا ثمة المسلمين وعامتهم قال ابن الأثير النصيحة كامة يعبر بها عن جهلة معان هى ارادة الحير للنصوح له و بعبارة أخرى تعريف وجه المصلحة مسع خلوص النية من شوائب المكروه وبعبارة أخرى خلوص المحبة للنصوح والتحرى فيا يستدعيه حقه وعلى ذلك حمل الحديث المذ كورفتختلف النصيحة فيه باختلاف فيا يستدعيه حقه وعلى ذلك حمل الحديث المذ كورفتختلف النصيحة فيه باختلاف المتعلق فالنصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانيته و إخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتابه هي التصديق به والعمل بما فيه ومنه كما قال الإمام النووي وغيره والنصيحة لكتابه هي التصديق به والعمل بما فيه ومنه كما قال الإمام النووي وغيره تعظيمه و تلاوته حق تلاوته وإقامة حروفه والذب عنه لتأويل المحرفين و تعرض الطاعنين تعظيمه و تلاوته حق تلاوته وإقامة حروفه والذب عنه لتأويل المحرفين و تعرض الطاعنين

والوقوف مع أحكامه وتفهم عاومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر فيعجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لا أمر به ونهى عنه ولا تمة المسلمين أن نطيعهم في الحق ولا ترى الحروج عليهم خشية أن يتفاقم الشروالنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى المصلحة وهدايتهم إلى ما فيه درء المفسدة فعملا بهذا الحديث نقول لاخواننا التجانية لاداعي إلى هــذا المراء والجــدال والاشتفال بالقيل والقال والدفاع عن أمور أذاعتها كتب أسلافكم إذاعة لامبررلها عن شيخكم وقد يكون بريثا منها وأنتم ليس لكم علم بأحواله المعزوة اليه تعتمدون عليه سوى هذه الكتب التي لوو زن مافيها من الأقاويل والدعاوى التي نبهنا على نبذة منها بميزان الشرع القويم والقسطاس المستقم اظهر الم أنها ليست من الدين في شيء وحاشا أهل الطريق وسادة القوم أن يرضوا باسنادها إلهم فضلا عن إذاعتها والتمدح بنسبتها وعدها من الخصائص والفضائل والأجدر بكم إذا أردتم أن تكونوا على بينة من أمركم أن تسارعوا إلى اطفاءفتنة هـذه الكتب الواصمة اشيخكم و إذا كان لابد لكم من التنويه بشأنه وشأ نكم فلخصوا منها ملخصاوا فيا بترجمته ترجمة مفهومة للناس خالصة من شوائب اللبس والالباس خالية من كل ما يفهم الدعوى أوبوهم مالا يليق بتعظيم العلى الأعلى بعيـدة عن كل ما يخالف أحكام الشرع وآدابه إذا فعلم ذلك واخفيتم أصول هـذا الملخص الوافى وأخرجتموه كتابا هاديا للناس جامعا اعضائل أبي العباس فقد سارعتم إلى مغفرة من ريكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للتقين وكنتم بلاريب بارين بشيخكم واعترف جميع الناس بفضله وفضلكم وبذلك تكونون قد قمنم بواجب النصيحة المشروعة على أنكم تعلمون كما يملم الناس أن أهل الطريق لم يخلقوا للجدال والمراء و إنما خلقوا للجهاد في الله حق جهاده و إرشاد العامة لما فيه سعادتهم في هذه الدار ودار الجزاء « ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين»

وفى الحبر أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم وعن على رضى الله عنه خاطبوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله كا تعلمون أن من الآداب الأكيدة عند القوم أن لايذكر المريد استاذه بحضرة من لايقدره حق قدره فكيف باذاعة هذه الأقا و يل الداعية للخوض فى حقه وانتهاك حرمته وفى الحديث إذا صح «اذكروا محاسن موتا كم وكفواعن مساويهم» وان أقل مافى هذه الكتب أنها قد أضرت بكثير من الاخوان فى عقائدهم وأعما لهموا بعدت فريقا من الناس عن حسن الظن بالشيخ النجابى وأصحابه ومن ينتمى إلى طريقته أما تعلمون أيها التجانية أنكم فى زمان لا بطان لأهله يسع فرائض الدين فضلا عما اختص به أكابر القوم وتواصوا بكمانه جيلا بعد جيل. هذه نصيحتى أقدمها الكمان انبعتموها فقد اتبعتم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتبع ذلك فقد هدى إلى صراط مستقيم وفى هذا القدر كفاية ونسأل الله لناولكم الهداية

وهذا يجدر بالمنهاج أن يختم بيانه بذكر نبذة تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رجاء حسن الختام ببركة سيدالانام عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل صلاة وأزكى سلام

(خاعة في الكلام على الصلاة الأمور بها في آية الأحزاب)

تقدم أن المراد بالصلاة المأمور بها في قوله تعالى « ياأيها الذين آمنوا صلواعليه وسلموا تسليها ٥ الدعاءله صلى الله عليه وسلم بمادة الصلاة الدالة على طلب التعظيم الشأنه من الله عز وجل لفصور وسع المؤمنين عن أداء حقه عليه الصلاة والسلام وقد جاء ذلك على عدة أوجه أخرج عبدالر زاق وابن أبي شيبة وغيرهم عن كعب ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رجل يارسول الله أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك فقال قولوا اللهم صل على عهد وعلى آل محمد كما مارك على آل ابراهيم إنك حميد عبيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد وفي رواية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً ابراهيم إنك حميد وعلى آل محمد وارحم محمداً والله محمد وباركت على ابراهيم والله محمد وبارك على محمد وعلى الله محمد وباركت على ابراهيم والله محمد وبارك على محمد وعلى الله معمد وباركت على ابراهيم والله محمد وبارك على محمد وعلى الله معمد والله محمد وبارك على حمد وعلى الله معمد والله معمد والله محمد وبارك على علم الله معمد وبارك على الله معمد والله معمد وبارك على الله معمد وبارك الله معمد وبارك الله معمد وبارك على الله وبارك الله معمد وبارك الله معمد وبارك الله معمد وبارك الله معمد وبارك الله وبارك الله وبارك الله وبارك وبارك الله وبارك الله وبارك وبارك الله وبارك الله وبارك الله وبارك الله وبارك وبارك الله وبارك الله وبارك وبارك الله وبارك وبارك الله وبارك وبارك الله وبارك وبارك وبارك وبارك وبارك الله وبارك وبارك وبارك وبارك وبارك الله وبارك وب

وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وفي رواية عن ابن مسعود اذا تشهد. أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل مجمد وارحم محمداً وآل محمد كا صليت ورحمت على ابراهبم الحديث وروى عن ابن حميــ الساعدي بصيغة أخرى وعن غيره وغيره بصيغ متعدة وكلها في هذه النازلة لا نخرج عن الصلاة. الابراهيمية والحامل لهم على السؤال أنهم لماسمعوا الأمر بالصلاة بعد سماع آية « أن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آهنواصلوا عليه وسلموا تسلما ». وفهموا أن الصلاة منهءز وجل ومن ملائكته عليه صلى اللهعليه وسلم نوعمن التعظيم لائق بشأن ذلك النبي الـكريم لم يدروا مااللائق منه من كيفيات تعظيمه صلى الله عليه وسلم فسألوا عن كيفية ذلك التعظيم فأرشدهم عليه الصلاة والسلام. إلى ماعلم أنه أولى أنواعه وهو بهم رؤف رحيم فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على مجرر إلى آخر ماجاء في الروايات الصحيحة وفيه إيما. إلى أنهم عاجزون عن التعظيم اللائق بهصلي الله عليه وسلمفأ مروا بطلبه من الله عزوجل ومن هنا يعلم أن الآني بما أمر به من طلب الصلاة له صلى الله عليه وسلم منه عز وجل آت بأعظم أنواع التعظيم لتضمنه الاقرار بالعجز عن التعظيم اللائق به صلى الله عليه وسلم ومقتضى ظاهر هذا الارشاد أنه لايحصل امتثال الأمر الابما فيه طلب ذلك منه عز وجل و يكني اللهم صل على محمد لا نه الذي انفقت عليه الر وايات في بيان الكيفية ولا نه متضمن الايماء المذكور ولهذا كانت خصوصية. الانشاء لفظا ومعنى غير لازمة وحينئذ فالمصلى عليه حقيقة هوالله تعالى وتسمية العبد مصليا عليــ معاز عن سؤال الصلاة من الله تعالى والظاهر أنه لايحصل. الامتثال بنحو اللهم عظم محمدا التعظيم اللائق به مما ليس فيه مادة الصلاة كصل وصلى فانا لم نسمع أحداعدقائل ذلك مصليًا عليهوذكروا أزأ فضل الكيفيات فى الصلاة. عليه وَيُنْكِينِهِ مَاعلمه لا صحابه مد سؤالهم إياه لانه لايخنار لنفسه عِلَيْكُ الاالاشرف والافضل كما ذكروا أن الاتيان بصيغة الطلب أفضل من الانيان بصيغة الخبر والظاهر أن هذاوذاك محله مالم يكن هناك داع الى العدول عن المأ ثور إلى غيره أوعن صيفة الانشاء إلى صيفة الخبركما يؤخذ مما ذكروه فما اطبق عليه المحدثون من الانيان بصيغة الخـبر مجردة عن الصلاة الابراهيمية حيث قالوا إن صلاتهم في الاغاب أثناء الكلام الخبرى نحوقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وفعل صلى الله عليه وسلم كذا فأحبوا أن لايكثر الفصل وأنلايكون الكلام علىأسلوبين لما في ذلك من الحروج عن الجادة المعروفة اذ قلما تجد في الفصيح توسط جملة دعائية إلا وهي خبرية لفظا مع احمال تشوش ذهن السامع وبطء فهمه وحسن الافهام مما يجمل مراعانه ونقل عن جمع من الصحابة ومن بعدهم أن كيفية الصلاة عليه لا يوقف منها على المنصوص وأن كل من رزقه الله تعالى بيانا فأبان عرب المعانى بالالفاظ العصريحة المباني الصريحة المعانى مما يعرب عن كالشرفه صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته فله ذلك واحتج له بما روى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه إفانكم لاندرون امل ذلك يعرض عليه قالوا فعلمنا قال قولوا اللهماجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك علىسيد المرسلين وإمام المنقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائل الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محموداً يغبطه فيه الاولون والآخرون اللهم صل على مجر وعلى آل مجرد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد انظر روح المعانى في تفسير آية الصلاة وظاهر أنأمر ابن مسعود رضى الله عنه للناس باحسان الصلاة و تعليمه إياهم هذه الصيغة المفايرة لسائر الصيغ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم يدن دلالة واضحة على أن ماورد عنه صلى الله عايه وسلم من الصيغ الابراهيمية ليس موضع تعبد بحيث يتوقف امتثال الامر في الآية عليه اذ اوكان كذلك لما كان هناك إحسان بعد إحسانه صلى الله عليه وسلم يأهر به ابن مسمود رضي الله عنه على أن ماورد عنه صلى الله عليــه وسلم يجوزأن يكون بيانا لما هو الاكمل في نشهد الصلاة ذات الركوع والسجود وعلى

هذا الاصل المنقول عن الصحابة المؤيد بماروي عن ابن مسمود رضي الله عنه و بما أطبق عليه المحدثون بني السادة الصوفية وغيرهم ماعنوا به من تأليف الصيغ العديدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها في أذ كارهم وأورادهم حسما أرشد اليه الفتح الصمداني والالهام الرباني ومنذلك صلاة أبي الفتيان سيدي أحمد البدوى وصلاة العارف بالله تعالى سيدى عبدالسلام بن مشيش وصلاة أبى العينين سيدى الراهم الدسوفي والصلاة الفتحية المنسوبة إلى القطب البكري رضي الله تعالى عنهم أجمعين وصلاة أبى البركات سيدى أحمدالدر دير العدوى المشهورة بالديار المصرية وغيرها فتمد بدأها رضي الله عنه بمسبعات قرآنيــة وأذكار نبوية ثم ثني بمجموعة صلوات أهل الفيض والعرفان كملاة القطب العيدروس وصلاة من ذكروا وختمها بمجموعة صبيغ من تأليفه مرتبة على نمط الحروف الهجائية إذا علمت هددًا علمت مافي قول بعضهم إن سائر الصلوات أي الواردة عن القوم وغيرهم من البدع المنكرة الخارجة عن سينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بعيد عن الدين لايصدر إلا ممن لايفرق بين السنة والبدَّة في شريعة المسلمين وكذلك الطعن في حمديث ابن مسمود بأن فيــه من لايوثق بروايته فلايعمل به طمن من لايفرق بين مايعمل به وما لايعمل في مثل هــذا الموضوع لأنه على فرض أن الحديث فيه ماذ كرفهو معضد بتضافر العلماء على عدم الفرق في امتثال الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بين المأثور وغيره من الصلوات كما علمت وعلى أن باب الرغائب والحمائد يعمل فيه بالاحاديث الضعيفة المعضدة بالعمومات الواردة في هذا الباب كتابا وسنة ولعل هذا القائل يظن أنه متى اشتمل سند الحديث على راو متكلم في روايته يكون الحديث موضوعا أو كالموضوع لايجوز العمل به مطلقا ولو في فضائل الأعمال ولو عضده عموم أو حديث آخر أو اجماع أوقياس وليس كذلك بل غايته أن يكون الحديث ضعيفا عن رتبة الصحيح والحسن عند أهل الحديث دراية ورواية على أن الأمر في آية ( / - المنهج القوم )

الصلاة « ياأيها الذبن آمنوا صلوا عليه » مطلق لم يقيد حكه بصيغة مخصوصة كا "يات الدعاء « أدعونى أستجب لـكم » « و إذا سألك عبادىعنى فانى قر يب أجيب دعوة الداع إذا دعان » والسنة لم تعين صلاة مخصوصة ولادعاء كذلك وتمليم الصحابة الوارد في الصلاة كتعليمهم في الدعاء لادلالة له على التعيين إذ لم يقل أحد من الصحابة فمن بعدهم إلى وقتنا هذا أن امتثال الأمر فى آيتى الصلاة والدعاء موقوف على صيغ معينة بل ثبت أن لأبى بكر دعاء غير دعائه صلى الله عليه وسلم ولعمر وعلى وعثمان وعائشة وفاطمة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أدعية غير أدعيته صلى الله عليه وسلم كما ثبت لهم ولغيرهم صلوات أخرى بل ثبت عنه صلى الله عليــه وسلم صيغ في الصلاة عليه غير صيغ التعليم المشار اليها فني كشف الغمة عن جميع الآمة للامام أبي المواهب سيدى عبد الوهاب الشعرانى رحمه الله مايفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فى تعليمه لـكيفية الصلاة عليه لم يقتصر على الصلاة الابراهيمية بل كاذكرها بصيغ متعددة مختلفة باختلاف السائلين أوالجا لسين ذكر غيرها بصيغ لم تشمل الصلاة علىسيد ناا براهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بل مرة أطلق ومرة قيد بغيرها ومرة جمع افقد قال في باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب في حضور المجالس التي يصلي فيها عليه وماجاء في التحذير من تركها وغير ذلك كان أبوهر برة رضى الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على فان الله عز وجل يصلى عليكم وكان صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من الصلاة على فان أول ماتسئلون في القبر عنى وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على فقولوا اللهم صل على مجمد النبي الا مي وعلى آل مجمد كما صليت على ابراهم وعلى آل ابراهيم الخ وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله كيف الصلاة عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على عهد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة فمن قال ذلك وجبت له شفاعتي وكان صلى

الله عليه وسلم يقول من قال جزى الله عنا مجدًا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله أتعب سبعين ملكا ألف صباح وكانصلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهمصل على روح مجد فى الأرواح وعلى جسده فى الاجساد وعلى قبره فى القبور رآنى فى منامه الحديث وكان صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يكتال بالمـكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صـل على مجد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد وكان صلى الله عليسه وسلم يقول لاتصلوا على الصلاة البتراء قالوا وماالصلاة البتراء يارسول الله قال تقولون اللهم صل على مجد وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمله فقيل له من أهلك يارسول الله قال على وفاطمة والحسن والخسين وجاء رجل مرة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد فقال السلام عليكم ياأهل العز الشاميخ والمكرم الباذخ فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بينه و بين أبى بكر رضى الله عنه فعجب الحاضرون من تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبر يل عليه السلام أخبر تحه أنه يصلي على صلاة لم يصلما على أحد قبل فقال أبو بكر كيف يصلى يارسول الله قال يقول اللهم صل على محد وعلى آل مجد في الأواين والآخرين وفي اللا الاعلى إلى يوم الدين وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته وجبت له شفاعتي الى آخر ماذكره في هذا الباب وفي الشفا للقاضي عياض أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول عند الدعاء اللهم إنى أسألك أن تصلي على، مجد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ماصليت على أحد من خلفك أجمعين ومنه تعلم أن إحسان الصلاة الذي أشار اليه ابن مسعود في الحديث المار شامل لكل. إحسان سواء كان بحسن البيان الدال على كمال تعظيمه صلى الله عليه وسلم أو بجمع الصلاة على سيدنا ابراهيم عليه السلام مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صيغة

واحدة أو بغير ذلك من الوجوه التي يمكن استنباطها من اختلاف بيانه صلى الله عليه وسلم حسب مقام خطابه وما يفاض من جوامع الكلم ومعانيه المقتيسة من أنواره صلى الله عليه وسلم

( فو أبدالصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم )

وقد ذكروا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ ونحوها فوائد جمة حسما الهموا به من الفيض الالهي والكشف الرباني فقد قيل في صلاة القطب العيدروس الممهاة بالكنز الأعظم أن من قرأها حيل بين قلبه و بين وســـاوس الشيطان ومن قرأ بعد صلاة العشاء سورة الاخلاص والعوذتين الانااللانا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بها رأى النبي فى النام ومن قرأ صلاة أبى الفتيان ثلاثة أيام كل يوم مائة مرة عقب صلاة الصبيح قبل أن يتكلم مع أحد فان الله تعالى يأنيه بالفرج القريب ونقضى حوائجـه باذن الله تعالى والحذر الحـذر من قراءتها بلا وضوء كارؤيته صلى الله عليه وسلم وتقول فى أول درة بسم الله الرحمن الرحيم وبعضهم ذكر أنها تقرأ عقب كل صلاة سبعا وأزاارة منها بثلائة وثلاثين مرة من دلائل الحيرات وذكروا في الصلاة الطبية وهي اللهم صلى على سيدنا مجد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيمائها وعلى آله وصحبه وسلم أن من قرأها أر بمائة مرة على مريض بأى مرض كان شغي باذن الله تعالى و بالجملة فثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلموفوا تدهالا يحصيها العد وبالغ بعضهم فىفضلها حتىقال لوكانت البحارمداد أوالاشجار أقلاما وجميع خلق الله كتابا لنفد المداد وتكسرت الاقلام ولم تبلغ مقدار ثواب فضل الصلاة حوالسلام على خير الانام وحسن الظن بالله تمالى وفضله الواسع لايضيق عن هذه التقديرات الغيبية التىلاندرك إلابالكشف والالهام كرامة وتعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم فتسليمها لاهلها أسلم والله واسع العطاء وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم مايفتح الباب لاهل الكشف أن يحدثوا عن هذا الفيض العميم فمنذلك

مار وي عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على مرة صلى الله عليه عشر مرات ومن صلى على عشر مرات صلى الله عليه مائة مرة ومن صلى على مائة مرة صلى الله عليه ألف مرة ومن صلى على ألف مرة حرم الله جمده على النار وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة وأدخله الجنة وجاءت صلاته على نورا له يوم القيامة على الصراط المستقم مسيرة خمسمائة عام وأعطاه الله بكل صلاة قصراً في الجنة قل أوكثر وفي رواية إن العبد المؤمن أو الامة المؤمنة إذا بدأت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنحت له أبواب الماكلها والسرادقات حتى تصل إلى العرش فلا يبغي ملك في السموات إلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم و يستغفرون لذلك العبد أو الامة المؤمنة إلى غير ذلك من الروايات الواردة في فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جداً و إن كان بعضها لايخلو من ضعف إلا أنه يعمل به في فضائل الاعمال وكلها منهيهة بشأزالنبي صلى الله عليه وسلم ومرغبة فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وكني بتعظيم قدره وشرف ذكره هذه الآية « إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين أهنوا صلوا عليه وسلموا تسليما »واعلم أنه ينهني للصلى على النبي ص . بأى صيفة كانت أن ينطق بالحروف كاملة من مخارجها ويرتل القراءة ولايمجل باللفظ فقد نقل سيدى عبد الوهاب الشعراني في طبقاته الكبرى عن سيدي محمد بن أبي الوفاء أنه كان يقول استعجلت مرة في صلاني عليه صلى الله عليه وسلم لا كمل وردى وكان ألفا فقال صلى الله عليه وسلم أماعلمت أن العجلة من الشيطان فقال قل اللهم صلى على سيدنا مجد وعلى آلسيدنا مجد بتمهل وترتيل إِلَّا إِذَا ضَاقَ الْوَقَتَ فَمَا عَلَيْكَ إِذَا عَجِلْتَ وَتَقَدُّمْ عَنَ ابْنَ طِالَ أَرْالْفُضَا لَلَ الواردة في التسبيح والتحميد وتحوها سرا وأجرا إنما هي لأهل الشرف والدبن لالكل من هبودب ولمعصية الله ارتكب كما يشير إليه قوله تعالى « أجيبدعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » والا جدر بمقامالنرغيب

فى الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم الاطلاق وفضل الله واسع والامره وكول لمشيئة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وما تقدم من أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الدعاء داخلة فى عموم قوله تعالى « أدعونى أستجب لحكم » فما قيل فى الدعاء و إجابته وآدا به وشروطه يقال فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فذلك إنما هو بالنسبة إلى ماللدا عى من سرو أجر فاذا تأخر عنه ظهور السر والاجر أو تخلف فذلك لفقد شرط أو وجود مانع أما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فالصلاة عليه مستجابة مطلقا ومع ذلك فالامره وكول إلى مشيئة من بيده ملكوت كل شيء يفعل مايشاء و يختار ولا يختار لنبيه الا ماهو الاكل والله أعلم ملكوت كل شيء يفعل مايشاء و يختار ولا يختار لنبيه الا ماهو الاكل والله أعلم على هذا القدر كفاية والحد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا عجد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادى إلى الصراط المستقيم تم تحريراً صبيح يوم الاثنين غرة ربيع الاول سنة ١٣٥٤ على يد أفقر العباد وأحوجهم عبيد وإخوانه وأصحاب الحقوق عليه وجميع المسلمين آمين م

( القول في جواهر المعانى واصطناعه )

و بعد ختم المنه على هذا الوضع والعزم على تقد يمه للطبع رأيت في مجلة الفتح عدد يوم الخميس ٢٠ صفر سنة ١٣٥٤ ما يفيد أن كتاب جواهر المعانى المنسوب للشيخ على حرازم الذي عولنا عليه في التعريف بالشيخ التجانى وأفاو يله التي أذاعها عنه أصحابه وأهل طريقته ليس من وضعه ولا أصله مؤلف لاجله فاستغربت كثيراً وترددت في ضمه إلى المنهج ختمه بما رجوت به حسن الحاتمة ثم رأيت أن أضعه في صحيفة تالية على حدته رجاء أن يكون تمهيداً لقبول النصيحتين والله الموفق بالطاعتين يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم وهذا نصه

#### (كتابجواهرالماني مسروق)

منذ أخذ الفتح الاسلامي على نفسه أنه ينصح إلى هذه الامة المسكينة ويبين لها فضائح الطريقة التجانية ، ودخائلها السياسية والشرعية كنت أتتبع ما ينشر في هذا الموضوع على وجه خاص وأعجب كثيرًا من محاولة المفتونين أوالفاتنين بالتجانية تأويل أبا طيل ظاهرة واضحة انطوت عليها كتها فى أماكن منها لا يأتى عليها العد ولا ينفع فها الخصف والترقيع ولا يخلص منها بين يدى الله عز وجل في الموقف الاكبر براءة صورية فرعية لا نقدم في الامر ولا تؤخر ، وأعجب من ذلك أنى لم أرمن المنتسبين إلى تلك الطريقة ، وفيهم علماء فضلاء من تبلغ به الشجاعة إلى إيثار الشرع المحمدي على الطريق التجاني فيجهر باستعال علمه في الحكم على تلك الكتب وأصحابها والبراءة منهم والاعراض عنها ونهى الناس عن إعادة طبعها قطعا لجرثومة الفساد وأغلب الرأى أنهم في حالة نوم مغناطيسي لا يستيقظون منه إلا إذا آن أوان الهداية والهدايه من الله والآن أحب أن أفاجئهم بشيء جديد عن سلف هذه الطريقة ليعلموا منه أنهم كانوا لصوصا إذا لم يشاءوا أن يعلموا أنهم كانوا يكتبون الكفر ويوالون أهله إن كتاب جواهر المعانى وهو عمدة الطريقة التجانية ودستورها الاعظم الذي طالما دافع عنه مر يدوها دفاع المستميت وسلقواكل منتقد له بآلسنة حداد أشحة على الخير لم يؤلف في فيوضات الشيخ التجاني كما كانوا يزعمون ولم يؤلفه تلميذه الشيخ على حرازم كما ادعى ذلك وأقره عليه شيخه و زعم فيه المزاعم التي لا آخر لها ، و إنما هو كتاب لم يقدر مؤلفه أمانة العلم حق قدرها حيث أغار على كتاب « المقصد الاحمد في النعريف بأني عبد الله أحمد » : لمؤلفه الشيخ عبد السلام بن الطيب القادري الحسنى ، ذلك الكتاب المطروع حديثا في فاس بمطبعتها الحجرية فهو النسخة الاصلية لكتاب « جواهر المعاني » حرفا بحرف في أهم مضامينه المرادة بالتأليف والتصنيف ولا يختلف عنه إلا فى تغيير المعالم وتزوير الاسماء فغير اسم الكتاب من «المقصد الاحمد » إلى جواهر المعاني « و بدل جملة

« فى التعريف بأبن عبد الله أحمد » بجملة « فى فيض أ بى العباس التجانى » وغير اسم المؤلف المانى على السم المؤلف المانى على حرازم . وقد اته ق الكتابان فى المبانى والمعانى لولا تحريف مقصود و نسخ وسلخ معدود سلمت منه الحطبتان فلم تمسا بأذى من تبديل أو تغيير

أمانار يخ تأ لفيهما ومؤلفيهما مكما يأتى ــ

كتاب المقصد الاحد (١) كان تأليفه سنة ٩٥، ٩٥ وولاده المؤلف أبي عبد الله أحمد عام ٩٧٨ وكان تأليف كتاب جواهر المعانى سنة ١٢١٤ وولادة التجانى المؤلف له « ادعاء » سنة ١٢٥٠ فيكون بين تأليف الكتابين ١٢٠ عاما و بين المؤلف له إ ١٧٦ عاما و بهذا لا يسع اخوان الطريقة التجانية إذا اجتنبوا التعصب المؤلف لهم ١٧٦ عاما و بهذا لا يسع اخوان الطريقة التجانية إذا اجتنبوا التعصب وقعوه إلا الا يمان معنا بأن كتاب جواهر المعانى مسر وق قطعا وما كان بالا مستورا تحت طى الخفاء ظهر اليوم للعيان ظهور الشمس فى كبد الماء

ومهما تكن عند امرى. من خليقة ۞ و إِن خالها تُحَنّى على الناس تعلم دلس « الجزائر » «حمزة بكوشة »

ومما جاء تحت هذه الصحيفة تعليقا على كتاب المقصد الاحمد ظفرت بهدا الكتاب بمكتبة الشيخ الطيب العقبى فتصفحته وقابلته بجواهر العانى فاذابه هو هو وقد كتب مصحح المطبعة الحجرية فى آخره ما نصه حرفيا قد صححت هذا الكتاب على مبيضة المؤلف حرفا حرفا من أوله إلى آخره وعليما خط حفيده العلامة الحافظ النسابة سيدى عجد بن الطيب بن عبدالسلام وهى نسخة عتيقة مكتو بة سنة ٩٩٠١ وجدناها بخزانة الفقية العلامة الوزير الخطيب المصقع النحرير المرحوم أبى محمد سيدى عبدالله الفاسى الفهرى وقد بذلنا المجهود فى التصحيح والمقابلة جهد الاستطاعة ووافق الفراغ من طبعه منتصف جهادى الثانية سنة ١٣٥١ه على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية

هذا مانشرته جريدة الفتح متعلقا بكتاب جواهر المعانى أثبتناه بنصه ليطلع عليه الناظر بعد الفراغ من المنهج وعلى منواله كتاب الرماح وهما عمدة التجانية في

بيان فضائل الشيخ التجانى واختصاصانه وأحواله وآداب طريقته فاذا أخذ التجانية بهذا وبالنصيحة المتقدمة وخير لهم أن يأخذوا بهما فقد كنى الله المؤمنين شر الفتال وكان الله قويا عزيزا و إن لم يأخذوا بهما وأصروا على الأخذ بما فى هذين الكتابين من غث وثمين فلهم مع الله جل شأنه موقف « يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون » عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون » تحريرا فى ليلة الثلاثاء به ربيع أول سنة ١٣٥٤

#### محمد حسدان

( نصيحة الذاكرين للعارف بالله تعالى سيدى أحمد شرقاوى )

قد عن لنا أثناء طبع المنهج أن نتبرك باعادة طبع نصيحة الذاكر بن لاستاذنا وولى نعمتنا أبى المعارف سيدى أحمد شرقاوى التى وضعها سنة ١٢٩١ فكانت للذاكر بن فتحا مبينا وللربدين والمرشدين هديا قو بما وكان لنا الشرف الاكبر والفخر الأعظم أن علقنا عليها شرحا نهيسا باشارته أيام الفسحة الرجبية إذكنت في الصعيد السعيد بمنزله تحت رعايته ، وقد تم نحر بره ليلة عيد الفطر المعظم سنة ١٣٩٠ بمعونة اللهوفضله وعند ختامه سميته عمدة الناسكين ونصرة السالكين بشرح نصيحة الذاكرين و إرغام المكابرين ونسأله جل شأنه أن يوفقنا الطبعه ونشره وهذا نص النصيحة المباركة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أباح أهل الذكر فردوس الشهود وأطلع شموس أهل السرعلى صفحات الوجود فاستنارت بهم البقاع الحوالك واستبانت بهم إلى الله المسالك فرأبوا بهديهم ثأى الكون وأنقذوا الغراء من الهون بالعون مستمسكين بسنة جمال الكونين متبرئين من كل حدث بالأصغرين والصلاة والسلام على مالك أزمة أهل الحضرة الجبروتية وإمام كل مقتدى به نمن اتصف بالقبلية والبعدية وعلى آله وأصحابه الذين شدوا ما زرهم على اتباعه في القول والفعل وعقد الطوية وعلى .

عن قفا سننه واتبع سننه بحسن النية « أمابعد » فيقول عبد مولاه كسير القلب عما جناه قليل الزاد ليوم الميعاد محسوب الجناب الحفناوي أحمد بن شرقاوي إنه لما طوقني أستاذي بطوق الارشاد وسدت غيرمسود بين العباد اجتمع معيخلق كثيرون على ذكر الجليل ليظفروا بالدرجات العلى والثواب الجزيل وسلموالى قيادهم وطلبوا منى إرشادهم فوجدت الذكر الذى عليه أكثر الناس مقيمون وعلى استحسانه متواطئون ومتفقون مشتملا على تقطيع كلمة التوحيد وقصر علمالحق المجيــد حتى صارت الكلمة المشرفة هكذا لوو و والوووه أيلا اللووووا ه وصار العلم الشريف الله بدون ألف بعد اللامين وربما مدوا همزته وأبدلوا هاءه واوا فيصير علم الذات الاقدس هكذا آللو وذلك ممنوع بنصوص الاعلام فلا ثواب في تكراره ولا إكرام ورأيت إفرار إخواني عليه مع علمي بما فيه غشالهم عَلَى الديانة وغرورا بهم وخيانة وخشيت أن أقع في الوعيد المشتمل عليــه قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا فغيرت هذا الاسلوب العقيم بذكر على ' أقوم هيئة وأحسن تنظيم وأمرت كلءوفق بريد الفوز بصلات الغفار بالاقتصار عليــ ونهيته عن ذال الذكر الضار فجاء أقوام يريدون اطفاء نور ذي الملك والملكوت متمسكين بماهو أوهي من ببت العنكبوت فنارة يقولون الذكر مندوب اليه كتابا وسنة فكيف تحكمون بتحريمه فنقول لهم ماهذه المكابره وماهذه المغالطة الظاهرة نحن حكمنا بتحريم تقطيع أسماءالله تبارك وتعالى ولم نحكم بتحريم أصل الذكركيف وفي استعماله ابتهاجنا وبه الىالله سيرنا وانتهاجنا وبه أنسنا وانشراحنا وفيه غدونا ورواحنا وقد اشتهرت اليمه نسبتنا وانتشرت به طريقتنا وماذاك الا كتحريم القراءةالماحونة والصلاة الغيرتامة الأركان أفىذلك تحريم لأصل القراءة وأصل الصلاة لا والله وتارة يقولون هذا الذكر عليمه أشياخنا الأولون وأسلافنا السابقون فنقول لهم إذا كانت العبرة بالمتقدم فقد قال الأول الذي ليس قبله شيء فاعلم أنه لا إله إلا الله وحروفها عنــد القراء معلومـة ومخارجها ومدودها وحركاتها لديهم مفهومة وقال سـيد الأولين أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلي لاإله إلاالله فلنقلها كما قالها نبينا أفصح العرب الذي أرسله الله الينا ليعلمنا بأقواله وأفعاله وجعل القرب والنجاة فى اتباع سننه والبعد والهلاك في مفارقة سنته وماذا علينا إذا وافقنا الله والرسولوتركناماعليه الاسلاف والاصول فانالشرع حجة عليهم كاهوحجة علينا وليسواهم حجة علىالشرع فانه يحتج به لاعليه فاذا عرفت ذلك عرفت أن الاحتجاج بالأسلاف لاقائدة فيه ولا اسعاف و إنما هوذ كرلمساويهم و إظهار لمعاصيهم وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم فهؤلاء قدخالفوا نبيهم من حيث لايشمرون وأحيوا عيوب أسلافهم وهم لايعلمون وقصارى مايعتذربه لأوائك الأسلاف على بعد إن صبح أنهم كانوا يفعلون مثل ذلك أنهم كانوا في حالة قاهرة أخرجتهم عنحد التكليف وغيبتهم عن الاحساس والمقهور معذور والمقتدى به مغرور والمقهور على خير والمقتدى به فى ضير إذ شرط المقتدى به فى هذا الطريق أن يكون برزخا جامعا بين الحق والخلق ماشيا على ظاهر الشريعة المحمدية شاربا من الـكؤس الحقيقية ليؤدب أتباعه ظاهراً بشريعته ويكسوهم الحلل الباطنية بحقيقته متمكنا بحيثلاتفيره الاهوال ولاتعدوعليه سطوات الاحوال وبالجملة فالا شياخ الدعاة إلى الله لابد أن يكونوا محفوظين ظاهراً وباطنا إذهم على أقدام الرسلةان الشيخ في قومه كالرسول في أمته قال السلطان ابن المارض

وعالمنا منهم نبي ومندعا ۞ إلى الله منا قام بالرسلية

وقد ذكر محققو المتقدمين من الاعيان المقتدى بهم فى الدين حرمة التقطيع وعدم الاعتداد بلفظ الجلالة المقصور فى القسم والذكر فيا ليت شعرى ما الحاهل على مخالفة كلام الله وما لباعث على عدم الوقوف عند ما نطق به رسوله ومجتباه وما الداعى لطرح ماحققه الأثمة المحداه وماسبب العكوف على تلك الهيئة المختزعة والبضاعة المزجاة وما الملجىء لذكر مساوى الأسلاف وقد نهى عنه المصطفى صلى

اللهعليه وسلم بلاخلاف فارجموا إخوا لىللصوابواستمسكوا بالسنة والكتاب فقبول الموعظة شأن المتقين و بطر الحق دأب المتكبرين أزال الله عنا وعنكم رين القلوب وجمعنا وإياكم على سهنة الحبيب المحبوب وتارة يقولون هذا الذكر يفعل بحضرة العلماء ولم ينكروه فنقول لهم عدم نكيرهم اما لعلمهم عدم الافادة فلا إتم أو لتفريطهم فيأتمون على أنا قدشاهدنا انكار من يعتد بانكاره من جهابذة. العصر والأوان ومصابيح هذا الدهر والزمان ورأينا كتب المتقدمين مشحونة من ضبط الكلمة المشرفة و بافى أسماء الطريق ومن التحذير من التحريف فيها وبعضهم أفرد الذكر بالتأليف نظها ونثرا وشنع تشنيعا شديدأعلىمن لم يراعقانونه الشرعى وهذا غاية الانكار منهم رحم الله السابقين وحفظ لنا وجود المعاصرين وجزى الجميع عن أمة عمد خيرا وتارة يقولون هذا الذكر قد شاع وذاع وملاً \* البقاع فنقول لهم الحرام حرام ولو كثر ارتكابه وعم اكتسابه إذهو مأيثاب على تركه ويعاقب على فعله لاماقل فاعله حتى يرد ماذكر وتارة يقولون هذاما غليه الفقهاء وأهل الشريعة وأمانحن فمنأهل الطريقة والحقيقة وهملايقفون عندأقوال الفقهاء فنقول نعوذ بالله من هذه المقالة ونعتصم به هن هذه الضلالة فان كل من تصوف ولم يتفقه فقدتز ادق ومنجم ببنها فقدتحقق ومامن واحد من السادة الصوفية الاتعبد على مذهب امام من مذاهب الأئمة المرضية إذجميع الصوفية مطبقون على صحة مذاهب العقهاءوأن القرب إلى الله تعالى والهدى في اتباعهم وأنهم على هدى من ربهم قال سيدى مصطفى البكرى رضيالله عنه

ونعتقد مذاهب الأنمة فيها الهدى وهمهداة الأمة والحقيقة لاوجودلها بدون الشريعة قال القطب الدردير الشريعة هي الأحكام الشرعية والطريقة هي تتبع الأخلاق المحمدية والحقيقة هي الشرب من الكؤس الأوحدية فأفادرضي الله عنه أن الحقيقة هي نمرة ألشريعة ونتيجة الطريقة فليس للحقيقة أهل غير أهل الشريعة وقال سيدى ابراهيم الدسوقي رضى الله عنه إياكم والدعاوي التي لا يشهد لها كتاب

ولا سنة فانها سبب طردكم عن حضرة ربكم وقال أيضا : طريقنا هـذا مضبوط بالكتاب والسنة فليس هو مناولامن الكتاب والسنة فليس هو مناولامن اخوا ننا ويحن بريئون منه في الدنيا والآخرة ولو انتسب الينا بدعواه اه فما دام الشخص ثابت العقل مختارا فهو مخاطب بالشريعة لا تسقط عنه في حال من الأحوال فان ادعى ذلك فهو زنديق قال الاستاذ البكرى في ألفية التصوف :

ومن يخالف فعله الشريعه \* فذاك في مهامه القطيعه إذ كل من خالفها زنديق \* وكل من حالفها صديق وجاهل يفرق ما بينهما \* وليس يمكن انفكاك عنهما شريعة ياذا بلا حقيقه \* عاطلة إذ لم تكن وثيقه حقيقة بدونها فباطله . \* فافهم منحت مزن فيض هاطله ومن غدا مسلوب الاختيار \* فحكمه تسليمه للباري لا تعترض في فعله عليه \* إذ عقله خباه لديه وإنما يعترض الباقى على \* عقل له وشرع طه قدقلي يقول ذا حقيقة ذريعه \* كي ينبذن جانب الشريعه فاحذر على دينك من ذي القوم \* ولا تجالسهم ولا في النوم وقد نما في ذا الزمان شرهم \* حتى سمافي الناس جدا ضرهم ولم يكن لهم هنا من يردع \* من أجل ذا الدين الحنيف و دعوا وقال رضى الله عنه في الوصية الجلية ان أهل الطريق يجب علمهم أن لا يخطوا خطوة يذكرها الشرع علمهم فان كل من خالف الشريعة المحمدية ناه وضل عن الطريقة المرضية فالشريعة أصل والحقيقة فرعها فمن لميحكم الأصل لاينتفع بالفرع ولهذا كانسيدرؤساء هذه الطريقة سلمان الداراني قدس الله سره يقول ما حرموا الوصول إلا بتضييعهم الأصول فشريعة بالاحقيقة عاطلة وحقيقة بالاشريعة باطلة انتهى وتارة يقولون المدار في الذكر على قصد الذاكر فاذا قصد الذات الأقدس بأى لفظ كان جازله الذكر به حتى أن بعض هؤلاء أفرط فى ذلك فأتى بمقالة شنيعة تمجها أرباب الأرواح الزكية وتشمئز منها أهل السنة السنية فقال إذا استاتى الشخص على ظهره مكررا لفظ أح بفتح الهمزة أو نبح كالكلب قاصدا به ذات الحق تمالى كان ذلك ذكرا فنقول نعوذ بالله من سوء الأدب و نتحصن به مما يوجب المقت والغضب أما تعلمون أن الذكر فى اصطلاحهم هو تبكرار اسم المذكور على اللسان فأنتم ترون الاسم مأخوذا فى مفهوم الذكر فلا يتحقق إلابه والمختار أن الأسماء توقيفية يتوقف اطلاقها عليه تعالى على الكتاب والسنة الصحيحة أو الحسنة ومقابل المختار ما ذهب اليه المعتزلة والقاضى أبو بكر الباقلانى من جواز اطلاق ما كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا وفصل الغزالى فجوز اطلاق الصفة وهى ما دل على معنى زائد على الذات ومنع اطلاق الاسم وهو مادل على نفس الذات فتلك المقالة لم توافق مذهبا سنيا ولا معتزليا فلاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم و يرحم الله تعالى سيدى عبد الرحمن الأخضرى حيث قال فى منظومته فيهم

وينبحون النبح كالكلاب \* طريقهم ابست على الصواب وأيس فبهم من فتى مطبيع \* فلعنة الله على الجميـع

وجواب هؤلاء أن تناديهم بألفاظ الهذيان والحقارة فان استنكفوا من ذلك فقل لهم أنتم جوزتم ذكر الذات العليمة بذلك فهل ذوا تركم أعز من ذات الله وأرفع كلا وتارة يقولون هذا انتقاد منكم واعتراض على الفقراء الذاكر من فنقول لهم هؤلاء ليسوا من الذاكر بن لما تقدم من أن الذكر هو تسكرار اسم المذكور على اللسان وهؤلاء قد كرروا لفظا غيره إذ الكلمة تغاير الأخرى بزيادة حرف أو نقصه أو تغير حركة فقولنا هذا نصح لهم وتصحيح لأعمالهم الفاسدة التي لا وجود لها إلا في أذهانهم إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فهو إخراج لهم من ظلمة الغرور والفطيعة إلى نور الحقيقة والشريعة فنحن أنفع إليهم منكم فانا فلدءوهم إلى متابعة الرسول وأنتم تدعونهم إلى ماكان عليه الأسلاف والأصول ندعوهم إلى ماكان عليه الأسلاف والأصول

فلو تركتموهم لانتفعوا ولو اعتزلتموهم لارتفعوا لكنهم لطف الله بنا وبهم استجكم على قلو بهم دخان الففلة فاستعذبوا آلاء الفرور ونبذوا قنديد النصح خلفالظهور فيا هؤلا. كيف تسمون محض النصح انتقادا وماخاله اعتقادا وانقيادا ويرحم الله المحقق الأمير حيث قال في رسالته في أمنا المجم والداهية الطامة أنهم إذ نهوا قالوا لاتعترض وهذا أدهى وأمرحيث يجعنون تعلم السنة المحمدية اعتراضا ينهى عنه وما خالفها إسلاما وانقيادا وهذا أمر يخشى منه الكفر والردة اه كلامه. رضى الله عنه فقد ظهر لك نور الحق الساطع ودخان الأباطيل المانع ولم يبق إلا العناد و إفساد أعمال العباد و ياليتني أدرى ما الحامل على هذا العناد وما الباعث. على هذا التضاد وطريق الجق واضح ونوره علىأهله لائح و إصلاح الذكرأمر. يسير والنطق بأسماء الله كما وردت خلق البشير النذير وقددحضت حجتكم وانقطعت محجتكم وايس لكم فها تدعون مندوحة وأعمالكم لدى أهل البصائر منبوذة. مطروحة وماهى إلا كسراب بقيعة يتلاك للظاآن فيوقعه في مهامه القطيعة فكونوا معنا إخوانا في الله واجتمعوا معنا على سنة رسول الله ختم الله لنا واحكم بالحسني. والمشيعلي الطريق الأسني وقد علم مما تقدم من تحريم تقطيع الأسماء الشريفة أن من نذر نفس تلك الهيئة المخترعة الشتملة على تقطيع أسمائه تعالى لا لزمه الوفاء به بل يحرم عليه لما فيه من التسبب في العصية بخلاف ما إذا نذر أصل الذكر فانه يلزمه الوفاء به لـكن لاتبرأ ذمته إلا بالذكر الصحيح الجـاري على قانون. الشريعة الغراء أطلع الله شموسها وأدارعلى أهلها كؤسها وجذعنق البدعة والاصربها ورفع جيد السنة وصاحبها بجاه من أرسله الله إلينا بتلك الأحكام سيدنا مجدعليه الصلاة والسلام هذا و بينما أنا أركض جواد الفكر في هذه المناقشات وأصول بسيف الشرع في تلك الضلالات وإذا بالسكلمة المشرفة أبدت مقالا وعلى قلب الملهوف أمطرت زلالا تقول قد أنزاني الحق جل جلاله إليكم من اللوح المحفوظ محققة الأركان محكمة البنيان واعتنى الحق بى وعظمنى و بجلنى وأكرمني حيث

لم يكتف سبحانه بأن أنزاني مع مطلق ملك من الملائحة الحرام بل مع سيدهم ورئيسهم عليه السلام فنزل بى حافظا لأركاني محكما لبنياني معتنيا بشاني محققا للحروف والمباني على نقطة خط الله وصفوته ومنتقاه سيدنا مجدين عبدالله فتلقاني الحبيب بأحسن القبول مبجلة بين أصحابه الحجاحجة العدول وأتباعهم البررة الحرام ومن تبعهم بالعمل الصالح واستقام إلى أن نزلت بين سوح وخيمة وأقمت بين فئة ذميمة لا يقتدون بالسلف الصالح ولا يزجرهم الدليل الواضح يتبعون ما تستحسنه العقول و يدعون الشرع المنقول فأخلوا بأركاني وقطعوا مني المباني ومزقوني أي تمزيق وحملوني من الأحرف الزائدة مالا أطبيق فيامن له في الأنبياء الورائة أما له في عزيز أهين من إغاثة أما يجب تعظيم من عظمة الله أما يجب توقير من اعتى بشأنه مولاه فلما سمحت باذن القلب شكواها وما أبدته من ضرها توقير من اعتى بشأنه مولاه فلما سمحت باذن القلب شكواها وما أبدته من ضرها حو بلواها قلت هذه الأبيات:

مررت على الجلالة وهى تبكى \* فقلت علام تنتجب الكريمه لك القدر المعظم من قديم \* و بين أولى النهى أبدا وقيمه وشرفتى بمدلول تسامى \* عن الأوهام والسمة الذويمه وكنتى مجمع الأسرار قدما \* وأنت الآن للصهبا هديمه فقالت دعن أبك ولا تسلى \* فأن بين ألسنة الميمه أباحوا قطع أوصالى وجاءوا \* بما بزرى بهيئتى النظيمه ظلمت ولم أجد عونا ومالى \* هفيت بردع النشة الوخيمه بحق الحق لاتهمل عزيزا \* بهان وسرنا للقلب ديمه بد الاكرام سنا قد توالت \* عليك فجد بسطوتك الهميمه وأنصفنا بفرط العزم وانظر \* لما وافاك من وبن جسيمه كلام الله مضبطنا فحده \* سلاحا للقهقرة الرجيمه كلام الله مضبطنا فحده \* سلاحا للقهقرة الرجيمه وسيفك سنة المختار فاسطو \* ولا تنظر لشرذمة عديمه

فحدق يا أخي عين التحقيق وانج بدينك من هـذا الفريق واعمل بالسنة والكتاب تكن ممن فاز برفع الحجاب وزن كل مانراه من صور الأعمال بمعيار النربعة المحمدية ولاتقف عند بهجته الصورية فكم من صورة أبهي من حقيقة وكم من غابة أزهي من حديقة ولاتسلم قيادك إلا لعارف بخفيات الطريقــة جامع بين الشريمة والحقيقة فاذا رأيت مدعيا هذا المقام باسطا يده لمبايعة الأنام فقدم رجلا وأخرأ خرى فقد أخذ الأمرفى القهقرى ورجع الحال إلى ورا وكثر المبطلون قالوا الخطأ في ألف محق بعدم الاتباع أخف من الخطأ في مبطل واحد بالاتباع فاذا قدرالله عليك بانباعه ثم وجـدته على خلاف النهج القويم والسنن المستقيم فارجع عناتباعه ودعه فىخبطه وابتداعه فليس الخطأ هو عين الخطأ إنما الخطأ هو الاصرار على الخطأ ولا يهولنك قولهم لا ينبغي للريد أن يعترض على أستاذه ولو فعل ماظاهره أنه الحرام ويؤمر بتأويله حسب الطاقة فانهذا في حق استاذ استكل الثروط المعتبرة عندهم وكان محالفا للسنة مخالفا للبدعة ديدنه الاخلاق المرضية وطبعه وسليقته الاخلاق المحمدية فاذا هفا هفوة فلهحال تخلصه ومحمل يخصصه ومع تأويلها منه لايقتدى به فيها قال الشيخ الأكبر

لانقتدى بالذى زالت شريعته \* عنـه ولو جاء بالانبا عن الله

ولو تأمل الأشياخ في أمر المريد بتأويل الهفوة الواقعة منهم القوى تمسكهم بما شرطوه في حقهم وعرفوا أن هذا البساط لابجلس عليه إلانتي من الرعونات النفسية برىء ممايخا لف الطريقة السوية واشتد فزعهم ممن هوأ قرب اليهم من حبل الوريد وتقطعت أمعاؤهم من الروع الشديد وأما الآن فقد عكست القضية واشتدت البلية وصار هذا موجبا اعدم المبالاة بالمخالفات والرتع في مراتع الضلالات فانظر باأخي بنور الايمان واعرف الربح من الخسران وسر لمولاك على تحقيق وزحزح عن نفسك دخان التعويق والله يتولى هداك وهو يتولى الصالحين اللهم اجعلنا

( ٩ - المج الدع)

من محبوبيك المقربين ومحبيك الصادقين واجمعنا بأهل وصلك المفلحين ودلناعلى كبار أهل حضرتك العارفين واجعلنا بعظيم نفحاتهم فائزين ومن كؤس محبتك على أيديهم شاربين ولجلالك وجالك فى كل شىء شاهدين وأمتنا على أكل درجات اليقين يارب العالمين وياذا الفضل المبين وصل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آل وصحبه أجمعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن عن ذكره الفافلون تمت هذه النسخة المباركة التى تجل عن المشاركة غاية ذى الحجة المحرام سنة إحدى وتسعين بعدالمائتين والألف والحمد لله على التمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

### (كلة بشأن هذه النصيحة ومقرظيها)

ومن تأمل هذه النصيحة بقلب سليم ولب عليم وجدها على صغر حجمها نصيحة الدين كله شافية كا فيه شاملة لسائر أهل الطرق وغيرهم فى أذكارهم وأورادهم ومجاهداتهم وسائر أعمالهم جديرة بقول أبى البركات فى خريدته البهية لطيفة صغيرة فى الحجم به لكنها كبيرة فى العلم تكفيك علما إن تردأن تكتفى \* لأنها بزيدة الفن تنى

وللتجانية منها حظ وافر فلعلهم يستمعونها ويتدبر ون معانيها ومااشتملت عليه من الحبكم والمواعظ الحسنة والمناضلة بالحجة البالغة الهيئة اللينة كما قال تعالى في الدعوة اليه « ادع إلى سبيل ربك بالحبكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » وقال تعالى « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنا بوا الى الله لهم البشرى فبشرعبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وألئك هم ألو الألباب » والطاغوت على مافي الصحاح الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلالة وعبادة غير الله تعالى وا تباع غير كتا به و منة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة وا تباع المشيطان أذ هو الامرالمزين لهما « وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بكرب

أن يحضرون » وقد قرظ هذه النصيحة أجلة العلماء منهم الامام الفقيه بهجمة الاسلام وقدوة الأعلام خاتممة المحققين مولانا الشيخ مجمد عليش مفتى السادة الما لكية والامام الكبير شيخ الشيو خمولانا الشيخ محمدالا شحونى الشافهى والعلامة المحقق والفهامة المدقق شيخ المشايخ مولانا الشيخ ابراهيم السقاالشافهى والعلامة الحبر الفهامة شيخ الاسلام وقدوة الآنام شيخ الجامع الأزهر الشيخ مجمد الانبابي المافعي وكثير من العلماء قد تبرك بتقريظ هذه النصيحة المفيدة على صاحبها وعليهم جيعا سحائب الرحمة والرضوان

(أرباب الأحوال لا يصلحون لتربية المريدين السائرين)

والمفهوم من قول صاحب النصيحة وقصارى ما يعتذر به لأولئك الا سلاف على بعد إن صح أنهم كانوا يفعلون مثل ذلك إلى قوله فان الشيخ فى قومه كالرسول فى أمته أن أصحاب الاحوال لا يصح أن يكونوا شيوخالتر بية المريدين السائرين إلى الله عز وجل كالا يسوغ للريدين أن يسلموا قيادهم و يبذلوا أنفسهم وأرواحهم لذوى الأحوال الذين لم تضبط لهم حالة مخصوصة ولم تحفظ ظواهرهم عن المخالفة للظواهر المنصوصة بل لا يسلمونها الالامام عارف بالسير وأحواله جامع بين الشريعة والحقيقة كما قال صاحب النصيحة فى مورده الرحمانى

واختر لحفظ الروح ياصديقي \* طودا سرى فى مسلك التحقيق وكن على لقيه مبحاثا \* حـــــى تراه للعـــلى حثـــاثا إلى أن قال :

فان ظفرت ياأخى بواحد \* من الكرام الكل الأماجد فاعلق به وانظر سنى إمداده \* واجزم بأن الرشد فى إرشاده واعطه حقا عنان الروح \* كى ترتوى من منهل السبوح وفى تأسيس القواعد والاصول للولى الكبير والعلم الشهير سيدى أبى العباس زروق من كال التقوى وجود الاستقامة وهو حمل النفس على أخـلاق القرآن

والسنة كقوله تعالى « خذالعفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين » ولايتم أمرها الا بشيخ ناصح يدل المريدعى اللائق به لصلاح حاله إذرب شخص ضره ماانتفع به غيره ويدل على ذلك اختلاف أحوال الصحابة رضى الله عنهم في أعمالهم ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ومعاملته معهم فانه نهى عبدالله بن عمرعن سرد الصوموأ قرعليه حمزة بن عمر الاسلمي وقال في ابن عمر نم الرجل لوكان يقوم من الليل وأوصى أباهر برة على أنلاينام الاعلىوتر وأمر أبابكر برفع صوته فىصلاته وعمر بالاختفاء وتعبد عليا وفاطمة بصلاتهما من الليل وعائشة تعترض بين يديه اعتراض الجنازة فلم يوقظها وأعلم معاذأ بأن منقال لاإله الاالله دخل الجنة وأمره باخفاء ذلك عن كل الناس وخص حذيفة بالسر وأسر لبعض الصحابه أذكارأ مع ترغيبه فىالغير عموما وهذه كلما تربيةمنه صلى الله عليه وسلم فى مقام الاستقامة فأخذ العلم والعمل عن المشائخ سنة نبوية وشريعة كتابية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم واتبع سبيل من أناب إلى وابتغوا اليــه الوسيلة فلزمت المشيخة سيما والصحابة أخــذوا عنه عليه الصلاة والسلام وقد أخذ عن جبريل واتبع اشارته فىأن يكون نبيا عبدا وأخذ التابعونءن الصحابة وكان لكل أتباع مختصون به کابن سیرین وابن المسیب والا عرج لا بی هریرة وطاوس ووهب ومحاهد لابن عباس إلى غير ذلك وانكانت الافادة تتوقف على الهمة والحالكا أشار لذلك أنسرض الله عنه بقوله مانفضنا الترابعن أيدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أنكرتنا قلوبنا فأرانا أنرؤية شخصهالكريم كان نافعالهم فىقلوبهم والعلماء ورثة الأنبياء حالا وقالا وإن لم يدانوا المنزلة وهوالا صل في طلب القرب إلى الله تعالى إذ من تحقق بحال لم يخل حاضروه منها فلذلك أمروا بصحبة الصالحين ونهوا عن صحبة الفاسقين عن المرء لا تسل وسل عن قرينة والمرء يصلحه القرين الصالح اه وبالجملة فالاشياخ الدعاة إلىالله تعالى يجب أن يكونوا محفوظين ظاهرا عن المخالنة الظاهرية وباطنا عن غلبة الاحوالالباطنية فلايصدر منهم قول ولافعل

إلا وهو موافق للكتاب والسنة كالجبال الراسيات في مقام التمكين والتحقيق اذ هم على أقدام الرسل الذين هم فوق ذروة هذا انقام ولا يكونون على أقدامهم إلا إذا حذوا حذوهم ولم يخرجوا عن طريقهم في شيء من الأشياء يقال فلان على قدم فلان إذا حذا حذوه ولم يخرج عن سننه كأنه يضع قدمه في السير موضع قدمه انظر عمدة الناسكين وفى قوله وهذه كلما تربية منه صلى الله عليه وسلم الح تأبيد لما قدمناه في المنهج من أن هذا من باب تنظيم المجاهدات لامن باب تخصيص الامر والنهى فىالتشريع بأشخاص دون آخرين بحيث لايسوغ لغيرهم أن يفعلوه و إنماهو توظيف فى العمل المشروع وتربية للعاملين بمــا تقرر حكمه فى الشريعة العامة ومرجعه إلىأن العمل الواحد قدتعتريه أحكام تتفاوت بتفاوت استعداد العاملين وصلاحية كلواحــد منهم كالنكاح بجب لشخص و يحرم أو يكره أو أو يباح أو يندب لآخر بن إذ الاعمال الدينية كالادوية للنفوس البشرية فاذا أقر الشارع شخصا عمل كاقرار حمزة بنعمر الاسلمي على سرد الصوم المشروع ونهى عبد الله بن عمر عنه لم يقصد بذلك تخصيص النهي بهدا والام بذاك بلكل من كان على استعداد أحدهما كان لهذلك الحكم و إلالمالزمت المشيخة فى تر بية المريدين ولما كان توظيفه صلى الله عليه وسلم أصلا للشيوخ فى هــذه التربية التي ورثوا نظامها عنه صلى الله عليه وسلم ولذلك لزم فى شيوخ التربية أن يكونواعلى أقدام الرسل ورسم القوم الشييخ المركى بأنه العارف السيروأ حواله وهومن يكون عارفا بالخواطر النفسية والشيطانية والملكية والربانية عارفا بالاصل الذي تنبعث منه هذه الخواطر إلى آخر مافصلناء في مبحث تلقين العهود من المنهج وهذه للعرفة التي بجب أزيكون الشبوخ عليها مى عدار تنظيم الأحكا اوالاعمال فى تربية المريدين حسب استدادم وصلاحة كل واحد منهم لما يفاض عليه من مظاهر أميانه وصفاته جل شأنه وليس في الامر جزاف بل كل شيء عنده فشرط الشيخ بتقدار وبالحلة كاقال في النصيحة أن يكون برزخا جامعاً بين الحق

والحلق ماشيا على ظاهر الشريعة المحمدية شاربا من الـكؤس الحقيقية ليؤدب أتباعه ظاهرا بشريعته ويكسوهم الحلل الباطنة بحقيقته متمكنا بحيث لاتفيره الأهوال ولاتسطو عليه الاحوال فيعطى كلذى حقحقه وأساسه نظام الشريعة المحمدية والمعارف الربانية وتقدم عنالمنهج أن هؤلاء الشيوخ المدونة نعوتهم فى الكتب قد انقرضوا من عهد بعيد وصاروا أندر من الـكبريت الاحمر وإذاعثر على شيخ منهم فلا يعثر على مريده ولم يبق من الوراثة النبوية في باب الدعوة إلى الله إلا دعوة الارشاد العام التي يتولاهاشيو خالطرق المتمسكون والعلماء والوعاظ المتخلقون وذلك مطلب سام ومنصب عال إذا قام به أهله على الوجه المشروع كان لهم والله مه الاسلامية من السعادة في النشأ تين مالأهل الارشاد الخاص وزيادة كا يشير إليه قوله تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » وعلى كل حال فليس لاحد من الامة وليا أوغيره حال حياته صلى الله عليه وسلم أو بعدوفاته بالنسبة للاحكام الشرعية وتنظيم أعمالها إلا التعريف والبيان لما أجمل في الكتاب والسنة ومع ذلك لابد من عرضه على الميزان و فقنا الله تعالى لا تباع كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

( القول في الذكر بأى لفظ كان )

ومما جاء فى نصيحة الذاكر بن ردا على القائلين بجواز الذكر بأى لفظ كان ممزوجا بملخص من شرح عمدة الناسكين وغيره من كتب العلماء المحققين قوله رضى الله عنه و تارة يقولون المدار فى الذكر أى فى وجوده و تحققه و تسميته ذكرا متعبدا به مثابا عليه فى زعمهم على قصد الذاكر لاعلى خصوص الفظ من الالهاظ ولا اسم من الاسماء فاذا قصد الذاكر الذات الاقدس بأى لفظ كان مصححا أو محرفا ورد عن الشارع أم لم يرد جاز له الذكر به ولوكان موهما أوموضوعالمعنى لا يليق بذات الحق سبحانه لأن القصد المذكور حوله من معناه إلى معنى آخر وهوالذات الاقدس وشبهتهم فى ذلك الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام

إنما الأعمال بالنيات وذلك خطأ بين وغلط فاحش وجرأة على الله ورسوله والحاد في الدين وتحريف لكلم الكتاب والسنة عن مواضعه لان معني هذا الحديث كا اتفق عليه المسلمون وأجمع عليه الموحدون أن الاعمال التي لها صورة في الشرع ولها آداب وشروط مخصوصة إذا استوفت صورتها وشروطها المقررة لها شرعا لائتم إلا بالنية كالا فيما النية فيه شرط كال وصحة فيما النية فيه شرط صحة حسما ورد به الشرع القويم أما إذا كان العمل في ذاته ناقصا لجزء من أجزائه المقومة أو اشرط من شرائطه المصححة لوجوده كالصلاة الفاقدة ركوعا أوسجودا أوطهارة أواستقبال قبلة أو ستر عورة فاقتران النية به لايحققه ولا يصححه ولا يمكله بللا يصح اقترانها به لانها إنما تقترن بالعمل المشروع والناقص ليس مشروعا كما يحلم بلا يصح اقترانها به لانها إنما تقترن بالعمل الشرعية يستعمل لفة في معان منها علمت وذكرالله تعالى وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع محامده ثم خصه العرف والإستعال بتمجيد الله تعالى وتسبيحه باسم من أسمائه الحسني كما قال تعالى « ولله الاسماء الحسني فادعوه بها » وقال « فسبح باسم ر بك العظم » فادعوه بها » وقال « فسبح باسم ر بك العظم » فادعوه بها » وقال « فسبح باسم ر بك العظم »

## ( القول في أن أسماء الله تعالى توقيفية )

واعلمأن أسهاء الله تعالى تنقسم إلى علم وغيره لانها إما أن تكون مأخوذة من الذات أى منظورا فى وضعها لذاته تعالى بقطع النظر عن النعوت اللازمة لها والاوصاف اللائقة بكالها كلفظ الجلالة فانه اسم علم موضوع لذاته تعالى من غير اعتبار معنى فيه والحنى أن وضع الاسم العلم لا بتوقف على تعقل كنه الذات إذ يجوز أن تعقل ذات مما بوجه من وجوهها و يوضع الاسم لخصوصيتها و يقصد تفهيمها باعتبار ما لا بكنها و يكون ذلك الوجه مصححا الوضع وخارجا عن مفهوم الاسم و إما أن تكون مأخوذة من وصف خارج عن الذات داخل فى مفهوم الاسم سواء كان وصفا حقيقيا كالعلم أو إضافيا كالماجد بمعنى العالى أو سلبيا كالقدوس واختلف فى لفظ الجلالة بعد انفاقهم على أنه علم خاص بذاته تعالى كالقدوس واختلف فى لفظ الجلالة بعد انفاقهم على أنه علم خاص بذاته تعالى

لإيطلق على غيره أصلا هل هو اسم جامد لااشتقاق له واليه ذهب الحليل فى أحد قوليه وسيبويه وهو المروى عن أبى حنيفة والشافعي وأبى سلمان الخطابي والغزالي رحمهم الله تعالى وقيل مشتق وأصله الاله حذفت الهمزة لثقلم اوأدغم وفخم وهومن أله بفتح اللامأى عبدوهوالمراد بقولهم اذا تعبد وقيل الالهمأ خوذمن الوله وهوالحيرة ومرجمهاصفة اضافية وهوكونه معبود ألليخلائق ومحار أللعقول وقيل مهني الاله هوالقادرعلي الخلق فيرجع إلى صفة القدرة والصحيح أن لفظة الله على تقدير كونها في الاصل صفة قد صارت علما مشعرا بصفات الكال بالاشتمارا نظر شرح المواقف للسيد الشريف واختلف في الأسماء الوصفية هل هي توقيفية يتوقف إطلاقها عليه تعالى على إذن من الشارع كتابا أو سنة صحيحة أوحسنة فذهب الشيخ الأشعرى ومتابعوه الىأنهلابدمن التوقيف وهو المختار وذلك الاحتياط احترازاً عما يوهم باطلا لعظم الخطرفىذلك فلا يجوز الاكتفاء في عدم ايهام الباطل بمبلغ ادراكنا بل لابد من الاستناد إلى إذن الشرع وإذنه المعتبره أخذالهذا الحكم إنما هوالكتاب والسنة الصحيحة أو الحسنة والذي ورد به التوقيف في المشهور كما قاله العضد والسيدوغيرهماتسعة وتسعون اسما فقد ورد في الصحيحين إن لله تسمة وتسمين اسما مائة إلا واحدا من أحصاهادخل الجنة وايس فيها تعيين تلك الأسماء لـكن الترمذي والبيهق وغيرهما عينوها كما في المواقف وإنما قلنا في المشهور لأنه قد ورد التوقيف بغيرها أما في القرآن فكالنصير والغالب والقاهر والقريب والاعلى والأكرم وأحسن الخالقين وأرحم الراحمين وذى الطول وذى القوة ودى المعارج وأمافى الحديث فكالحنان والمنان وقد ورد في رواية ابن ماجه أسماء ليست في الرواية المشهورة كالقديم والمؤثر والشديد والكافى وغيرها واحصاؤها ضبطها حصرا وتعدادا وعلما و إيمانا وقياما بحقوقها وهذه الأسماء هي التي ورد بها الحديث هي بعينها المشار المها بقوله تعالى « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون » فما ورد من الأسمـــا. في الأحاديث الضعيفة .

لايجوز دعاء الحق به ولا يصح ذكره سبحانه إلا بما أذن فيه الشارع إذناكافيا في جواز هذا الاطلاق التوقيني الذي لايقدم عليه إلا بثبت قوى وخصوصافي. مقام الذكر والدعاء فانه لابد أن يكون الاسم مما جرت عادة السلف أن يذكروا الله تعالى به لأن مقام الذكر والدعاء أخص من مقام النسمية والاطلاق كما نص عليه الفيخر الرازي في سورة الأعراف عندقوله تمالى « ولله الأسماء الحسني. غادعوه بها » فانه بعدأن ذكر الخلاف في جواز اطلاق الشيء والذات والحقيقة على الله تعالى قال والحق في هذا الباب التفصيل وهو إن عنيت أنه تعالى في نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء فهوكذلك من غيرشك ولاشبهة وإنعنبت. أنه هل يجوز أن ينادي بهذه الألفاظ أولافنقول لا يجوزلاً ما رأينا السلف يقولون ياألله يارحمن يارحيم إلى سائر الأسماء الشريفة وما رأينا ولا سممنا أنأحدا يقول. ياذات ياحقيقة يامفهوم يامعلوم فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض الذكر والدعاء واجبا لله تعالى انتهى بحروفه بل ذكر قبل ذلكالموضع أن بعض أسماء الله تعالى التي وردت في حديث إن لله تعالى تسعةوتسعين اسمامن أحصاها دخل الجنة وامتلاً القرآن بها لا يجوز الذكر به إلا مقرونا باسم آخر مقابل له ونص عبارته النوع الخامس في تقسيم أسماء الله تعالى أن يقال من أسماءالله تعالى ما يمكن ذكره وحده كقولنا يا ألله يارحمن ياحياحكيم ومنها مالا يكون كذلك. كقولنا مميت ضارفانه لا يجوز إفراده بالذكر بل يجب أن يقال يامحيي يامميت ياضار يا نافع انتهى بحروفه فاذا كان هذا في الا سماء التي وردت في القرآن والسنة الصحيحة أو الحسنة التي لايثبت الاسم الشريف شرعا إلا بها فكيف يقال يجوز الذكر بأى لفظكان بهذه العبارة العامة التي تشمل مالم برد وما ورد ولو بسنة ضعيفة والله تعالى يقول « ولله الأسماء الحسني فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون » والالحاد في أسمائه سبحانه كما في روح المعانى للعلامة الالوسي أن يسمى بما لاتوقيف فيه أو بما يوهم معنى فاسدا

كما في قول أهل البدو ياأبا المكارم ياأبيض الوجه ياسخي وتحو ذلك فالمراد بالنزك المأمور به الاجتناب عن ذلك و بأسمائه ماأطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم لا أسماؤه تمالى حقيقة إلى أن قال وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الاسلام اتفقوا على جوازإطلاق الاسماء والصفات على البارى تعالى إذا ورد بها الاذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه واختلفواحيث لاإدن ولا منع في جوز إطلاق ما كان سبحانه و تعالى متصفا بمعناه ولم يكن من الاسماء الاعلام الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل نزاع لأحد ولم يكن إطلاقه موها نقصا بلكان مشعر أ بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقا للخطر وجوزه المعتزلة مطلقا ومال إليه القاضي أبو بكرلشيوع إطلاق نحو خداو تكرى فكان إجماعاورد بأن الاجماع كاف في الاذن الشرعي إذا ثبت واعترضه أيضا إمام الحرمين بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات والا سماء والصفات من العلميات وروى بعضهم عنه التوقف وذكر في شرح المواقف أن القاضي أبا بكر ذهب الى أن كل لهظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهما لمالا يليق بذاته تعالى ثم قال وقد يقال لابد مع نفي ذلك الايهام من الاشعار بالتعظيم حتى يصح الاطلاق بلا توقف وجعل مذهب المعتزلة غير مذهب والمشهور ماذكرناه اه والتحقيق أن نفي الايهام معتبر عنــد المعتزلة وأرن الموهم لايجوز إطلاقه باتفاق من المعتزلة والقــاضي والحق ماأشار اليه السيد من مغايرة مدهب القاضي المدهب المعتزلة والـكرامية اـكن لا بالاطلاق والتقييد المتقدم بل بتقييد مذهب القاضي بقيد آخر و إطلاق مذهب المعتزلة عنه وهو أنه لابد مع نفي ذلك الأيهام من الاشعار بالتعظم حتى يصح الاطلاق بلا توقيفكا نص عليه غدير واحد من المحققين وعلى كُل حال فألحق التعويل على مددهب الجمهور المختار المشهور وعليه الفتوى إذ هو أعدل المذاهب وأحوطها وأولاها بالصواب لأن الله سبحانه وتعالى

هو الذي سمى نفسه بأسماء لولاه ماتجرأ نا على تسميته بها وأنزلها في كتامهوسنته كما أنزل غيرهامن قرآن وسنة وتفضل علينا بطاب ذكرها والدعاء بمنادانه واستمطار غيث رحماته وأمرنا بتقديسها ونهانا عن الالحاد فيها وجمل لها من حيث انها من أوضاعه وأسمائه الحسني من الاجلال والتعظيم ما ليس لغيرها من الأسمــاء الأخرى فكيف يسوغ لنا بعد هذا أن نتطاول بوضع أسماء وإطلاق ألفاظ عليه لم يأذن باطلاقها رب الاسماء والصفات واذا اعتبرناقياس الفائب على الشاهد وجدنا لهذا المختار جحية أخرى وذلك لان الانسان منا إذا دعا عظما من العظاء بغير اسمه الموضوع له المنادى به ولو مرة واحدة من عارف بعظمه وحسن أسمائه اشمأزت نفسه من ذلك ورآه تحقيرا لشأنه وخروجا عنساحة الا دب والكال سيما إذا كان الداعى دون المدعو في العظم فما بالك بالحق جمل شأنه و بأسمائه الحسني والحسني تأنيث الأحسن أفعل تفضيل ومعناه أنه أحسن الأسماء وأجلها لانبائها عن أحسن المعانى وأشرفها فلا نحيد عنها ولاندعوه بغميرها كما قال تعالى « ولله الا ُسماء الحسني فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه » فان قلت من الا سماء ما يمتنع إطلاقه عليه تعالى مع ورود الشرع به كالماكر والمستهزىء ونحوها مماورد به القرآن السكر م وكالطبيب فانه ورد فى أحاديث المصا بيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن قال له إنى طبيب أنت رفيق والله هو الطبيب ومنــه ماشاع إطلاقه عليــه مع عدم وروده كواجب الوجود قلت أجاب في شرح المقاصد بأنه لايكني في الاذن مطلق الورودفي السكتابوالسنة ولو بحسب اقتضاء المقام وسياق الـكلام بل يجب مع ذلك أن لا يخلو عن نوع تعظيم ورعاية أدب ولذلك قيل إن إطلاق المتشابه الوارد في الـكتاب والسنة كاليد والوجه لايسوغ إلا على الوجـه الذي ورد فيه فلا يجوز أن تقول لله بد أو وجه بناء على هذا الورود بل تقول كما قال\الـكتاب « يد الله فوق أيديهم » « ويبقي وجه ربك ذو الجلال والاكرام » وحاصله أن ورود الاسم لنـكات

وأسرار بلاغيـة أو وجوه بديعية اقتضاها السباق أو السياق مـع كون اللفظ فى ذاته موهما أوليس مشعرا بالتعظيم لايصلح مأخذا المذا الاطلاق الخطير وخصوصا في مواطن الذكر والدعاء وعمل السلف هو المنزان كما تقــدم وانظر إلى قوله تعدالى « ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » فانه لايسوغ إطلاق اسم الخالق على أحــد من عباده فكذلك قوله تعالى « ومكروا ومكر الله والله خير الما كربن » لا يجوز إطلاق اسم الما كر ولا إسناد فعله إلى الله تعالى فى غير مورده وأما واجب الوجود وان شاع إطلاقه على الله تعالى مع عدم و روده فليس من محل النزاع لا نه في التحقيق صفة جرت على غير من هي له والمعنى واجب وجوده كما فىحسن الوجه وبالجملة فالاسلم فىهذا الحسكم الخطير اتباع السلف والاقتصار في الذكر والدعاء على الاسهاء الحسني أنظر ماكتبه العلامة الشيخ حسن جلى على شرح المواقف وكتب على قوله إذ قد و ردالتوقيف بغيرهامانصه فانقلت إذاكانت أسماءالله تعالى زائدةعن التسعوالتسعين فما معنى القصر المستعاد من الحديث المنقول من صحيح البخاري ومسلم قلت قوله عليه السلاممن أحصاها دخل الجنة في موقع الصفة لقوله تسعة وتسعين اسهاعلي أن أسهاءالله تعالى يجوز أن بتفاوت فضلها لتفاوت معانيها فىالجلالة والشرف فيكون تسعة وتسعون أسما منها بأعيانها بجمع أنواعا من المعانى المنبئة عن الجلال لايجمع ذلك غيرها اه وقد جاءت معدودة في بعض الروايات وامله لهذا اقتصر على العدد المذكور لالحصر أسمائه في التسمة والتسمين كايدل عليه ما أخرجه البيهقي عن ابن مسمود قل قال رسول وابن أمتك ناصبتي في دك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزاته في كتابك أوعلمته أحدا من خلقك أواستأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجمل القرآن ربيع قلي ونور صدرى وذهاب هي وجلاء حزنى وهو صريح فىعدم الحصر لمكان أو وأو وحكى محيي الدين النو وى اتفاق

العلماء على ذلك وأن المقصود من الحدديث الاخبار بأن هذه التسعة والتسعين من من أحصاها دخل الجنة وهولاينافي أنله تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك ونقل أبوبكر العربى عن بعضهم أناه سبحانه وتعالى ألف اسم ثمقال وهــذا قليل وهوكماقال وعن بعضهم أنها أربعة آلاف وعن بعض الصوفية أنها لانكاد تحصىقال العلامة الألوسي بعدذلك والمختار عندي عدم أوقفاطلاق الإسماءالمشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات النفسية والفعلية وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بليصح الاطلاق بدومه لكن بعد التحرى التام ومذل الوسع فماهونص فى التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدنىأ دنى نقص معاذالله تعالى في حقه سبحانه لأنا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والافعال ولميحدلنا حدفيه فمتي كان في الاطلاق تعظيم له عز وجل كان مأ ذو نابه والتكليف منوط بالوسع لا يكلف الله نفسا الاوسعها فبعد بذل الوسع فى التعظيم ير تفع الحرج اه وحاصله أنه اختار قول القاضي أبي بكر بنوع تفصيل و رجحه على قول الجمهور بدليل برهاني في نظره مع أن لك أن تمنع قوله ولم يحدلنا حد فيه فيمنع ماتفرع عليه على أن قوله لكن بعد التحرى الخ مع كونه احتياطاً أكيداً لا يسد ذريعة الخطر لأن مرجعه إلى العملم الدقيق والفهم النزيه وبذل الجهد للحصول على ماهو نص في التعظيم واتقاء لماهو موهم لأدنى أدنى نقص كما قال وذلك غير ميسور لكثير من خاصة العلماء فضلا عن عامتهم فضلاعن سائراً هل الطرق الذين توسعوا في الذكر بأسمائه تعالى فحرفوها وبدلوها وقطعوا أوصالها بل وخرجوا عن حدودها إلى الذكربأي لفظ كان. و بأسماء لايعرف معناها و إذا عرف لا يكون لا نقا بتنزيه الله و لا مشعرا بتعظيمه كما هو مذكور في سائر الـكتب الناصحة لهمو الهيرهم في هذا الباب

« القول فى الذكر بلفظ آه ونحوه وحديث دعوه يثن » ومن ذلك الذكر بلفظة آه بالمد والقصر مع سكون الهاء وضمها وكسرها وأصلها

في اللغة كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع أو التحزن كأوه بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاء وضمها وأوه بسكون الواو وفتح الهاء وكلها من أسهاء الأفعال مدلولها إما لفظ أنوجع أو معناه الفعلى أو المصدرى استعملها بعض أهل الطرق في هــذه العصور في ذكر الله تعالى واعتبر وها أسهاء دالة على ذاته تعالى وعدوها من الاسهاء التي يتعبد بذكرها والدعاء بهــا وإذا سألنهم عن ذلك يقولون ان هذا الذكر موروث عن أسلافنا وشيوخ طريقتنا ولا بدأن يكون لهم به علم رباني أو مستندظاهري من كتاب أو سنة وقد تحدثت مرة في هـذا الموضوع مع شيخ من شيوخ الطريقة الشاذلية الذين اشتهروا بذكر لفظ آه ويسمونه اسم المصدر وكنت ولازلت اعتقد صلاحــه وعلمه وفضله رحمه الله رحمة واسعة فقلت له هل ورد هذا الاسم فى الشرع أو هو موروث للشاذلية عن سيدى أبى الحسن الشاذلي وهل هناك سند يعول عليه في إسناد ، إليه فأجاب رحمه الله بأن هذا الاسم وارد في أحاديث الجامع الصغير فقلت له وهل هــــذا الحديث من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة حتى بعول عليه فى ثبوت أسمائه تعالى وهل اتفق العلماء على و روده أو اختلفوا فبعــد أخــذ ورد تقــر ر أنه ثابت عند السادة الصوفية دون أهل الشرع فقلت له وهل يكتفى بمثل هــذا الثبوت ومذهب الجمهور المختار المشهور أن أسهاء الله تعالى توقيفية لاتثبت إلا بكتاب أو سنة صحيحة أو حسنة بل وغير الجمهور من أهل السنة لايرى جواز اطلاق مثل هذا الاسم بلا توقيف لأنه يوهم نقصاً في حقه تعالى وغـير مشعر بالتعظيم على أن الأجدر بأهل الطريق الذين خصوا عند أهل الظاهر والباطن بالعمل بالأحكام الشرعية على الوجه الأتم الأكل أن يتعبدوا بما هو متفق عليه دون ماهو مختلف فيه وأسماء الله الحسني التي وقع الاتفاق على ورودها من أهل الظاهر والباطن كثيرة معروفة للعامة والخاصة فكيف وهم من أهل هذا الاختصاص يسوغ لهم الذكر بهذا الاسم الذي لم يعرف ثبوته في الشريعة الغراء ويتركون

الاسماء التي وقع الاتفاق عليها من الجميع على ان الذكر بهذا الاسم الذي اشتهر استعاله عندالمامة والخاصة في الشكاية والتوجع قد يثير في نفوس السامعين له. شكركا وشبها تؤدى إلى الخوض في حق الذاكرين به وانتهاك حرمتهـم وقد حصل ذلك فعلا مرارا وتكرارا وهم كانوا في غنية عن إيقاظ هذه الفتنة النائمة. فلما انتهى بنا الحديث إلى هذا الحد رأيت عليه من الاستحسان والقبول مايدل. على اقتناعه ثم قال عند انصرافه ان شاء الله ستجمع الاخوان وننظر في هــذا. الموضوع ونفيدكم وكان من عادته رحمه الله إذا نزلت بأهل طريقته نازنة جمع لها كبار أولاده وشاورهم في الامر وهي عادة حسنة وإن لم يكن هــذا محلها وأما. حديث الجامع الصغير المروى عن عائشة رضى الله عنها وهو قوله عليه دعوه. يئن فان الأنين اسم من أسمائه تعالى يستريح اليه العليل فهو من الاحاديث الضعيفة لايثبت به مثل هذا الحكم الاعتقادى الخطير وسببه كما في الجامع الكبير ماروى. أن عائشة رضى الله عنها قالت دخـل علينا رسول الله عَلَيْكُ وعندنا عليل يئن فقلنا له اسكت فذكره رواه الرافعي عن عائشة وما قيل إنالتسمية من بابالعمل الاسماء وإجرائها عليه تعالى اعتقاد ثبوتها له وأنه مسمى بها وعند ذلك يصح التعبد بذكرها والدعاء بها فني الاسم العلم كلفظ الجلالة يقصد من إثباته له تعالى. اعتقاد كونه مسمى بهذا الاسم الجامع بالاشتهار اسائر الكالات وفي غـيره. كالرحمن الرحم الملك القدوس يقصد اعتقاد كونه تعالى متصفا بما دلت عليه أساؤه من الأوصاف الكماليـة حقيقية كانت أو إضافية أو سلبية ولا شك أن. هــذه كلها نسب أصوليــة يبحث عنها في علم العقائد ولذلك ترى مبحث الاسهاء والصفات مدونا في كتب الالهيات دون كتب الفقه الباحث عن أعمال المكامين. وكتب العلامة الشيخ الحفني على قوله من أسهاء الله أي من أثر بعض أسهاء اللهـ كالضار والقاهر فاذا تجلى تعالى على عبده بهــذا الاسم حصل له الضر والا فلفظ آه لم يرد أنه من أسهائه تعالى وهذا يدل على أن قول المريض آه لا يكره أى حيث لم يكن بتضجر وكذا لا بأس بذكر المرض لنحو طبيب أو صالح يدعو له اه فأنت تراه صرف الحديث عن ظاهره اهدم ورود هذا الاسم فى كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة ولو ورد بذلك لكان معضد الظاهر هذا الحديث فيكون حسنا لغيره ومع ذلك لو فرض أن هناك ما يعضده وقلنا انه حسن لغيره كما نقله العزيزى وصح أنه يثبت به مثل هذا اللفظ فقد تقدم عن الامام فخر الدين الرازى وغيره أنه ليس كل ما ثبت اسميته بحوز التعبد بذكره والدعاء به ألا ترى أن لفظ الماكر والمستهزىء مما ورد فى الكتاب ومع ذلك لا بحوز الذكر به بخلاف اسمده الضار فانه يجوز الذكر به ولكن مع اسمه النافع وقد ينفرد الذكر عن الدعاء لان الذكر وتقول ياضار الضار النقم من أعدائنا أو من الظالمين كما قال أبوالبركات

و ياضار ضدالمة دين بظلمهم \* ويانافع انفنا بأنفاع ديننا

وتقدم أن المزان فى ذلك عمل السلف وأن مسألة الاطلاق والتسمية شيء ومسألة الذكر والدعاء شيء آخر وفى شرح العزيزى على الجامع الصغير مانصه دعوه أى المريض بئن أى يستريح بالأنين أى بقوله آه ولا تعنفوه فان الأنين اسم من أسهائه تعالى أى لفظ آه من أسهائه تعالى لكن هذا تداوله الصوفية ويذكرون له أسر ارا ولم يرد به توقيف من حيث الظاهر « يستريح إليه العليل » فيه رد لقول طاوس إن الأنين مكروه لكونه شكوى اه فأنت براه أبق الحديث على ظاهره تم استدرك عليه بما يوافق بيان العلامة الحفى فى أن هذا الاسم لم يثبت شرعا على أن قول الحديث فان الأنين اسم من اسهائه تعالى عام لا يختص بلفظ آه فان الأنين كا يكون بغيره من تصاريف هذه المادة التى تزيد فى المغة على ثلاثين كامة فهل كل به يكون بغيره من تصاريف هذه المادة التى تزيد فى المغة على ثلاثين كامة فهل كل به يكون بغيره من أسهائه تعالى أو بعضها وما هذا البعض مع أن جميعها أو جلها يصدر من المريض عند الشكاية و يستريح إليه راجع درجة الحديث وروانه وظاهر يصور من المريض عند الشكاية و يستريح إليه راجع درجة الحديث وروانه وظاهر

أن الأنين سواء كان بلفظ آه أو غيره ليس مستعملا في ذكر الله بل هوصادر من المريض للتوجع والتحزن لأن الضروهو أثر اسمه الضار الذي تجلى به على العبد فأمرضه قد يستتبع صدور هذه الكامة الدالة على التوجع والتحزن استتباعاطبيعيا فلا ثوابله في ذكرها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه يئن و إقراره على ذلك وتوجيهه بما ذكر إنما هو لرفع الحرج المتوهم مع مافيه من الفائدة المريض من التخفيف كما يشير إليه قوله يستريح إليه العليل و إذا قصد به المريض ذلك فلا يبعد أن يئاب عليه وفضل الله واسع يؤتية لمن يشاء وفي جوهرة التوحيد

بكل عبد حافظون وكلوا \* وكاتبون خـيرة لم يهملوا من أمره شبئافعل ولوذهل \* حتى الأنين في المرض كما نقل

أى ولو ذهل حال صدور ذلك الفعل عنه لا نه ليس الغرض من الكتب الاثابة ولا المهاقبة فنى حديث ابن عباس رضى الله عنها في تفسير قوله تعالى «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » قال يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شرحى أنه ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت الحديث والذهول عن الشيء نسيانه والغفلة عنه يكتبون عليه حتى الا نين الصادر عن طبيعته فى المرض كما نقله أثمة الدين وعلماء المسلمين وقالوا به ومن أعظمهم الامام مالك رضى الله عنه ومثله لا يقال من قبل الرأى تمسكوا بقوله تعالى « ما يلفظ من قول إلا لديه بشرح جوهرة التوحيد الامام الشيخ عبدالسلام بن ابراهيم اللقانى الما لسك ناظم هذه الجوهرة النمينة ومن الغريب أن بعض المحرفين الذي كفانا مؤنة نصحه نصيحة الذاكر بن يقول إن لفظ ألج لا بحذف لا ميهوالا قتصار على الهمزة والهاء و يعدالذكر بهذكر ابالكلمة من لفظ الجلاله بحذف لا ميه والاقتصار على الهمزة والهاء و يعدالذكر بهذكر ابالكلمة المشرفة والمدارعنده على القصد لا على الفظ آه ليس من أسمائه تعالى ولا هو مما يتعبد بذكره والدعاء به و إنما هو نهيت لفظ آه ليس من أسمائه تعالى ولا هو مما يتعبد بذكره والدعاء به و إنما هو نهيت لفظ آه ليس من أسمائه تعالى ولا هو مما يتعبد بذكره والدعاء به و إنما هو نهيت

من أبهات الذكر القلبي وعوارضه فان الذاكر إذا تمكن من قلبه ذكر الله النفسي وألج فيه واستغرق في معانيه بحشم لديه من الأسرار ما قد يثقل حمله فيصدر عنه أزيز قلبي مظهر، هدا النهبت المكيف بحروف هده الكلمة وحينئذ تكون هذه الكلمة أي لفظ آه كالا نين أثرا من أثار الذكر القلبي كما هي أثر من آثار الضر الذي تجلى به اسمه الصاركا تقدم لو قالوا ذلك لكان محتملا ولكن بمن يبلغ به الذكر القلبي هذه الرتبة السامية وقد علمت أنه لا يبلغ به كذلك إلا إذا كان معتصما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عاملا بأحكامهما على الوجه الاثم الاثم الاثكل رزقنا الله الهداية بهديها ووفقنا لما يحبه ويرضاه وفي هذا القدر كغاية والله أعلم والخد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محد الفاتح لما أعلق والحات مل سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم مهذا يوم السبت ه ربيع الثاني سنة ١٣٥٤ ه على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى مولاه الرؤف

# مباحث المنهج القويم

| 1 "                             |       |                              |       |
|---------------------------------|-------|------------------------------|-------|
|                                 | عفيعة |                              | عفيعة |
| وإجابته صلى الله عايه وسلم عنها |       | الخطبة                       | ۲     |
| الداعى لتلخيص هذا التعر يف      | 14    | نصالسؤ ال الوارد من التجانية | *     |
| الكلام في نشأة الشيخ التجاني    | 10    | عن حكم الصلاة الفتحية        |       |
| وتأويل أحواله                   |       | ملاحظات على وضع السؤال       | ٥     |
| الكلام فىشطح الحلاجوأمثاله      | 14    | المذكور قبل الاجابة عنه      |       |
| وتأويل كلام العارفين منهم       |       | التعريف بالشيخ التجاني       | ٧     |
| علام المحبة الموجبة لصحة        | ۲.    | وطر يقته                     |       |
| الحال وتأويل المقال             |       | فضائل الشيخ التجانى وخصائصه  | ٩     |
| بيان الشطح عند القوم            | **    | مطالب الشيخ التجاني ونالنبي  | 11    |
|                                 |       |                              |       |

|                                  | مبحبيه |                                 | 42.5       |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|------------|
| كلام ابن خلدون في التصوف         | ٤٦     | الكلام في البهاليل والمجاذيب    | 48         |
| الكلام في الشريعة والحقيقة       | ٤A     | والفرق بينهماو بين الولى الشرعي |            |
| والطريقة                         |        | تقسيم الخوارق وعدم اختصاصها     | 77         |
| علم الحقيقة لايخا لف علم الشريعة | 89     | بالأنبياء والأولياء             |            |
| والطريقة                         |        | كلام ابن القيم في معنى الفناء   | 14         |
| كلام ابن الفيم في تقيد التصوف    | 01     | وأقسامه عند القوم               |            |
| بالكتاب وأأسنة                   |        | فصل في عوارض الفناء             | *.         |
| قصة الخضر مع موسى                | OY     | الفناء في الحضرة النبوية        | 44         |
| القول في مواضع الكلام مع         | 04     | الكلام في الصلاة الفتحية        | 44         |
| الصوفية                          |        | الكلام فيا يفيده خبر الصحيفة    | 44         |
| بيان الداعي لاطالة المنهج بمثل.  | 00     | البكرية                         |            |
| هذه المباحث                      |        | الملهم بالصحائف النورية يصح     | 44         |
| القول في العمل بخبره صلى الله    | 70     | أن ينسب إلى النفوس البشرية      |            |
| عليه وسلم بعد وقاته              |        | القول بأن الصحائف النورية       | 49         |
| تلقين العهود للمريدين ليس        | ٥٧     | من عالم المثال                  |            |
| فيه تخصيص الامر بالخاصة          |        | القول بأن الشيخ النجاني قد      | 131        |
| الاحكام المبنية على هذا الاساس   | 09     | ألهم أن صلاة الفاتح من كلام     |            |
| التنبيه على مافىهذا الإساس       | 71     | الله القديم                     |            |
| كلام الامام الشاطي في العمل      | 70     | القول في اكال الشريعة بالتبيان  | 24         |
| بالفراسة ونحوها                  |        | والبيان                         |            |
| الكلام فىالشيخ المرشدوالفرق      | ٦٨     | الكلام في الدلالة الاشارية      | 24         |
| بين التلقين والعهد               |        | الكلام فعاو راءالأحكام الشرعية  | <b>£ £</b> |
| بيان مايحتاج إلى الميزان وما     | 79     | مما يتعلق بالمجاهدات النفسية    |            |
|                                  |        |                                 |            |

١٠٢ الكلام على التفضيل بين الصلاة علىالنبي صلى الله عليه وسلمو بين تلاوةالقرآن

١٠٥ الـكلام في بروز الأمر من الحضرةالا لهية للأولياء

٠٠٨ والدينالنصيحة

١١٠ خاتمة في الكلام على الصلاة المأمور مها في آية الاحزاب

١١٦ فوائد الصلاة على النبي صلى الله

. - عليه وسلم

١١٨ القول في جواهر المساني واصطناعه

١١٩ كتاب جواهر المعانى مسروق

١٢١ نصيحة الذاكرين للعارف بالله

تعالى سيدى أحمد شرقاوى

١٣٠ كلمة بشأن النصيحة ومقرظها

١٣١ أرباب الأحوال لايصلحون لتربية المريدين السائرين

١٣٤ الفول في الذكر بأي لفظكان

١٣٥ القول في أن أسهاءالله تعالى توقيفية

١٤١ القول في الذكر بلفظ آه ونحوه

وجديث دعوه يأتن

﴿ ثمت الفهرست ﴾

لا بحتاج الكلام في نتائج المجاهدات.

وألقام اوشمول الوحى والالهام الجميع أنواعها

٧٢ مايطُّلق عليه لفظ القرآن وما يتعلق به هن الاحكام

الكلام فىرواية خبر الصحيفة الفتحية وأبها من كلام الله القديم

الكلام فىرواية النبي صلى الله عليه وسلريقظة

الالهام بالكتابة للاولياء ليس AI كالوحى بالالواح للانبياء

كلام أرباب الإشارات في ذلك XY

كلام ابن القيم في مرانب الهداية 47

الكلام في الاجتماد الصوفي 94 وحكم العمل به

الكلامفها اشترطهالتجانية لنيل الثواب في الصلاة الفتحية.

الكلام فىالفضل الخاص بالصلاة الفتحية وإذن الشيوخ في تلاوتها